





المملكة العربية السعودية - الرياض هاتف: ٢٦٦٦١٠٤ - ٢٦٦٦١٠٤ فاكس: ٢٧٥٧٩٠٦

> www.facebook.com/DARATLAS twitter: @ dar-atlas dar-atlas@hotmail.com





## أَبْوَابُ الكَفَّارَاتِ

# ١ - يَمِينُ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ عَليهَا

• ٢٠٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ». وَنَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا حَلَفَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ». [رَ: ٢٠٩١].

٢٠٩١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الجُهْنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٠٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالٍ،
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ الله ﷺ: «لا، وَمُصَرِّفِ القُلُوبِ».
 [خ: ٦٦١٧، د: ٣٢٦٣، ت: ١٥٤٠، س: ٢٧٦١].

## أَبْوَابُ الكَفَّارَاتِ

٢٠٩١ - قوله: «عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الجُهَنِيِّ»: هو بفتح العين المهملة وفي آخره تاء التأنيث الموحدة، وقيل: عرادة، صحابي حجازي.

٣٠٩٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعاً عَنْ عَرَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعاً عَنْ عَرَّدُ بَنُ عِيسَى، جَمِيعاً عَنْ عُمَّدِ بْنِ هِلاَنِي عُمَّدِ بْنِ هِلاَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَلَىٰ: (لا، وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٩ ٢٠ ٩ ١ - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّ وبُ بْنُ فُورِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّ وبُ بْنُ فُورِي بَنْ اللَّهُ وَمُورَةً بنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكْثَرُ أَيُهَانِ رَسُولِ الله ﷺ: «لا وَمُصَرِّفِ القُلُوبِ».

٣٩٠٢م٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِه بنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ الأَيْلِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الله، عَنْ البُنِ عُمْرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الله، عَنْ الله، عَنْ الله عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الله عَلَمْ ا

٣٠٩٣ م٣ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي يَحْلِفُ عَمْدًا: «لا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ».

### ٢ - النَّهِيُ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ الله

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ قالَ: حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ بْـنُ عُييْنَـةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في الهامش ما نصُّه: في أصل الأصل ثلاثة أحاديث في هـذا البـاب ليسـت في الروايـة، ولم تكتـب هنا.أ.هـ.

قلت: وهذه الأحاديث أثبتُها في نهاية الباب، وهي ثابتةٌ في بعض النسخ.

سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».

قَالَ عُمَرُ: فَهَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِراً، وَلاَ آثِـراً. [خ:٦٦٤٧، م:١٦٤٦، د:٣٢٤٩، ت:١٥٣٣، س:٣٧٦٧].

٢٠٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَحْلِفُوا الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلا بِآبَائِكُمْ». [م:١٦٤٨، س:٢٧٧٤].

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ،

### ٢ - النَّهِي أَنْ يُخلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

٢٠٩٤ قوله: «ذَاكِراً، وَلا آثِراً»: أي ما حلفت به مبتدياً عن نفسي،
 ولا رويت عن أحد أنه حلف بها.

٢٠٩٥ قوله: «لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي»: الطواغي جَمْع طاغية، وهي ما
 كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها، ويجوز أن يكون أراد بالطواغي من طغى في
 الكفر وجاوز القدر في الشر، وهم عظاؤهم ورؤساؤهم.

وفي رواية خارج هذا الكتاب: «بالطواغيت» (١)، وهو جمع طاغوت، وهو الشيطان، أو ما يُزين لهم أن يعبدوه من الأصنام، ويقال للصنم طاغوت، والطاغوت يكون واحداً ويكون جمعاً.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٧/ ٢٥٤.

عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَليَقُل: لا إِلَـهَ إِلا الله». [خ:٤٨٦٠، م:١٦٤٧، ت:٥٤٥، س:٣٧٧٥].

٢٠٩٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُل: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا، وَتَعَوَّذْ ، وَلا تَعُدْ». [س:٣٧٧٦].

# ٣- مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَم

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُو كَمَا قَالَ». [خ:١٣٦٤، م:١١٠، ح:٣٢٥٧].
 د:٣٢٥٧، ت:٣٤٥١، س:٣٧٧٩].

٢٠٩٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَّرٍ،
 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا إِذاً لَيَهُ ودِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَجَبَتْ».

# ٣- مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَم

٢٠٩٩ قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَّرٍ»: هـ و بـ رائين، عـ امري، قـ اضي
 الجزيرة، قال البخاري: منكر الحديث.

٢١٠٠ حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ البَحِكِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى،
 عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاٰقِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُو كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً لَمْ
 يَعُدْ إِلَى الإِسْلاَم سَالِاً». [د:٨٥ ٣٢، س:٢٧٧٢].

#### ٤ - مَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ

٢١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فَحُمَّدِ عَنْ فَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﴿ رَجُلاً يَعْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﴿ رَجُلاً يَعْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَعَالَ: «لا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِالله فَليَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ ، فَقَالَ: «لا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِالله فَليَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ . [خ ٢٦٧٩: ١ م: ١٦٤٦ ، ت ٢٥٣٣].

وقال أحمد: ترك الناسُ حديثه.

وقال الجوزجاني: هالك.

وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأسانيد ولا يفهم.

وقال ابن معين: ليس بثقة، انتهى.

وقد ذكر له في الميزان مناكير (١).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٤/ ١٩٣.

#### ٤ - مَنْ حُلِفَ لَهُ بالله فَليَرْضَ

۱۰۲ حوله: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟» الحديث: قال القاضي عياض: ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ماله فيه حق، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مَدّيده أنه أخذ شيئاً، فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه (۱)، انتهى.

قال بعضهم: قد تأوله بعضُهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله، فظنه المسيح سرقة.

قال: وهذا تكلف؛ وإنها كان الله في قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباً، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله، وقال: ما ظننت أحداً يحلف بالله كاذباً (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢١/١٥.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١/٥١٥.

## ٥ - اليَمِينُ حِنْتٌ أَوْ نَدَمٌ

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَ الْحَلِفُ حِنْثُ أَوْ نَدَمٌ».

### ٦ - الإسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، فَلَهُ ثُنْيَاهُ». [ت:١٥٣٢].

٢١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ». [رَ:٢١٠٦، د: ٣٢٦٦، ت: ٣٥٩١، س:٣٧٩٣].

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَمْ يَحْنَثْ».
 [رَ:٥٠٢١، د:٢١٠٥، ت: ١٥٣١، س: ٣٧٩٣].

## ٥ - اليَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

٣١٠٣ - قوله: «عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ»: هو بالموحدة وبعدها شين معجمة مشددة، ضعيف.

# ٦ - الإستتِثْنَاء فِي اليَمِينِ

٢١٠٤ - قوله: «فَلَهُ ثُنْيَاهُ»: أي ما استثناه.

# ٧- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا

٧- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا

٢١٠٧ - قوله: «بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ»: تقدّم ذكر الذود في الزكاة.

قوله: «غُرِّ الذُّرَى»: أي بيض الأعالي، وأراد أنها بيض، معبر ببياض أعاليها عن جملتها.

قوله: «لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» الحديث.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (إبل) وعليه: (خ). أي: بثلاثة إبل ذود.

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَلَق عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَلَق عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». [م: ١٦٥١، س: ٣٧٨٥].

فائدة: ذكر الزمخشري في كشافه في سورة التحريم في قوله: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢]، إن قلت: هل كفّر رسول الله ﷺ لذلك؟ قلتُ: عن الحسن أنه لم يُكفِّر؛ لأنه كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وإنها هو تعليم للمؤمنين.

وعن مقاتل أنّ رسول الله ﷺ أعتق رقبة في تحريم مارية (١١)، انتهى.

في جامع الترمذي في تفسير سورة التحريم حديث عُمر، وفيه: «كان أُقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ على نِسَائِهِ شَهْراً، فَعَاتَبَهُ الله في ذلك، وَجَعَلَ له كَفَّارَةَ الله ينه الترمذي: حديث حسن صحيح (٢).

وهو محتمل الاستحباب والفرض أيضاً.

وفي ابن ماجه أنه الكلي كفّر بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فبنصف صاع من بُر (٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١٨ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢١٢١).

٢١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الجُشَمِيِّ، أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الجُشَمِيِّ، وَلا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لا أُعْطِيمَهُ، وَلا أَصِلَهُ، قَالَ: «كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [س:٣٧٨٨].

### ٨ - مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

٢١١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيهَا لا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لا يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ».

أَ ٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ الْمؤْمِنِ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (دَ: ٣٢٧٤].

# ٩ - كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؟

٢١١٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِلَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ.

# ١٠ - مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

٣١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. قُوتاً فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

٢١١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَيْدٍ المَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَنْ: ﴿إِذَا اسْتَلَجَجَ أَحَدُكُمْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَنْ: ﴿إِذَا اسْتَلَجَجَ أَحَدُكُمْ فَي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَـ هُ عِنْدَ الله مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا». [خ: ٢٦٢٥، م: ٢٦٥٥].

# ١١ - بَابُ النَّهْي أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلا يُكَفِّرَ

۲۱۱۶ - قوله: «إِذَا اسْتَلَجَجَ أَحَـدُكُمْ فِي الْيَمِـينِ». الحديث: هـو مـن اللجاج، ومعناه أن يحلف ويرى أن غيره خير منه، فيقيم عـلى يمينـه ولا يحنـث ولا يكفّر، فذلك إثم له.

وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها.

وهاهنا «استلجج» بإظهار الإدغام، وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم، كذا قاله ابن الأثير في نهايته (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/ ٢٣٣.

الوُحَاظِيُّ اللَّهِ مَا ٢١١٨م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الوُحَاظِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أَبِي قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى نَحْوَهُ.

# ١٢ - إِبْرَارُ الْمُقْسِمِ

٢١١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ الله عَلَى بِإِبْرَارِ المُقْسِمِ. [خ:١٢٣٩، م:٢٠٦٦، ت:٢٠٩٩، س:١٩٣٩].

٢١١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي ثَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبِي مِنْ وَالَّهُ مَنِ اللهُ اجْعَل لأَبِي القُرَشِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، اجْعَل لأَبِي القُرَشِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، اجْعَل لأَبِي القُرَشِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اجْعَل لأَبِي نَصِيباً فِي الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «إِنَّه الا هِجْرَة»، فَانْطَلَقَ فَدَحَلَ عَلَى العَبَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَرَفْتَ فُلاَناً وَالَّذِي بَيْنَنا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَلَى الْهَجْرَةِ، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَلَى الْهَجْرَةِ، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِي عَلَى الْهَبْرَةِ، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُ عَلَى الْهُ عَمْرَةَ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِي عَلَى الْمُحْرَةِ، يَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْسُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَبْسُ الْعَبْسُ الْعَبْسُ الْعَبْسُ الْعَبْسُ اللَّهُ الْعَبْسُ الْعَلْمُ الْعَبْسُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَبْسُ الْعَلْمُ الْعَبْسُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَبْسُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْرُةُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

وفي الصحيح: «لَأَنْ يَلِجَّ أحدكم بِيَمِينِهِ» (١). وهو بفتح المثناة تحت واللام وتشديد الجيم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٦٢٥).

٢١١٦م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.

قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي لا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.

١٣ - النَّهِي أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ

٢١١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الله عَلَى:
 الأَجْلَحُ الكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى:
 «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُل: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُل: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شِئْتَ».
 شِئْتَ».

٢١١٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ رَأَى عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِي رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ وَفَا اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لَهُم: تُشْرِكُونَ، قالَ: تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لَهُم: «أَمَا وَالله، إِنْ كُنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدُ».

٢١١٨م - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

#### ١٤ - مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إِنَّهَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ». [ز:٢١٢١، م:١٦٥٣، د:٣٢٥٥، ت:٢١٥١].

#### ١٤ - مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

٢١٢٠ قوله: «إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ»: هو بكسر اللام، حمله الشافعية، ومن قال بقولهم ذا ومراده أن المستحلف إن كان قاضياً أو منصوبه كان اليمين على نيته، فإن لم يكن فالنية للحالف، وكذا إذا كان قاضياً وحلفه بالطلاق والعتاق.

قال النووي: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية، ولا يحنث.

إلى أن قال: وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه.

ثم قال: أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنبة الحالف.

إلى أن قال: واعلم أن التورية، وإن كان لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه.

إلى أن قال: ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاً فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته، ويقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعاً باليمين أو باستحلاف.

وأما فيها بينه وبين الله فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية الحالف.

وقيل: إن كان مستحلفاً فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعاً باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهرقول مالك وابن القاسم. ٢١٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». [رَ:٢١٢٠، م:١٦٥٣، د:٥٣٢٥، ت:١٣٥٤] يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». [رَ:٢١٢٠، م:٢٥٣، انْتُهُيُ عَنِ النَّهْرُ

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ النَّ ذْرِ، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَلَا لَكُنِيمٍ ﴾. [خ: ٢٦٠٨، م: ٢٦٩٠، د: ٣٢٨٧، س: ٣٢٨٠].

وقيل عكسه، وهي رواية يحيى عن ابن القاسم.

وقيل: تنفعه نيته فيها لا يقضي به عليه، ويفترق التبرع وغيره فيها يقضي بـ ه عليه، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضاً.

وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه العذر فلا بأس به.

وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له.

قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بها يقع بـ ه حـ ق غـيره وإن ورّى، والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١٧/١١ - ١١٨.

٣١٢٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ النَّذُرَ لا يَأْتِي النِّنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَعْلِبُهُ القَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: البَخِيلِ، فَيُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ عَلَيْكَ». [خ ٦٦٠٩، م: ١٦٤٨، د: ٣٢٨٨، ت: ١٥٣٨، س: ٣٨٠٤].

#### ١٦ - النَّذْرُ فِي المَعْصِيَةِ

٢١٢٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
 عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا
 نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا نَذْرَ فِيهَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدمَ». [م: ١٦٤١، س: ٢٨١٢].

### ١٦ - النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

٢١٢٤ - قوله: «حَدَّثَنَا أبو بكر بْنُ أَبِي سَهْلٍ»: كذا في الأصل وعليه ضبة، وتجاهه: عوض أبو بكر سهل، وعليه (صح) و (خ)، إشارة إلى أنه نسخة.

والذي في الأصل لا أعرفه، وهذا هو سهل بن زنجلة، وهو سهل بن أبي سهل، ابن أبي الصغدي، كنيته أبو عَمرو الرازي الخياط الأشتر الحافظ، روى عن جماعة، وعنه ابن ماجه، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، وموسى بن هارون وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوق.

٢١٢٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَبُولِ الله عَلَى الله عُلَى الله عَلَى الله عَلَى

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ طُلحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلا يَعْصِهِ». [رَ:٥٢١٢، ٢١٢٥].
 خ:٢٩٢٦، د:٣٢٨٩، ت:٤٢٥١، س:٢٠٨٦].

# ١٧ - مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَا يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ». [م:١٦٤٥، د:٣٣٢٣، ت:١٥٢٨، س:٣٨٣٢].

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّدِالله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمَا قَهُ فَلَيْفِ بِهِ».[د:٣٣٢].

# ١٧ - مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ

٢١٢٨ - قوله: «فَليَفي بِهِ»: كذا في أصلنا وعليه ضبة، يعني أن صوابه:

### ١٨ - الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

٣١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُبَيْدِالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُبَيْدِالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنَى ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنْ غُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنْ غُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذُرْتُ عُنَا أَنْ أُوفِي بِنَذُرِي. نَذُراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَتُ النَّبِيَّ عَلْ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِي بِنَذْرِي. [رَبُهُ ٢٠٧٢، خ:٢٠٣٢، م:١٦٥٦، د:٣٢٧٥، ت:١٥٣٩، س:١٥٣٩].

• ٢١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُالله بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَقَالَ: لا، قَالَ: اللهُ وَابُونِ بِنَذْرِكَ».

«فليفِ به» من غير ياء، وهو مُخُرج على تلك اللغة المشهورة، وقد ذكرت ذلك غير مرة.

## ١٨ - الوَفَاء بِالنَّذْرِ

٢١٢٩ - قوله: «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَـذْراً فِي الجَاهِلِيَّـةِ» إلى قوله: «فَأَمَرَ فِي إِنْدُرِي»: نذره المشار إليه هـو، إن شـاء الله، أن يعتكف ليلة أو يوماً، على اختلاف الروايتين، في المسجد الحرام.

وهو في الصحيحين، وكان الاستفتاء بالجعرانة بعد أن رجعوا من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كذا في صحيح مسلم.

٣١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، عَنْ عَيْدِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ اليَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِي عَبْدِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ اليَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِي عَبْدِ النَّبِي عَلَيْ وَهِي رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «هَل بِهَ اللهُ عَلَيْ وَهِي رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ: «هَل بِهَا وَثَنْ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». [د: ٢٣١٤].

۱۳۱ - قوله: «عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ»: كردم هذا هو ابن سفيان الثقفي، وقيل: «كردمة»، وقد قدمه الحسيني في رجال المسند على حذف التاء، له صحبة، عدادُه في أهل مكة، روى عنه ابنته ميمونة، وعبدالله بن عمرو بن العاص.

قوله: «أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ»: بُوانة بضم الموحدة وبعد الألف نون مفتوحة ثم تاء التأنيث، كذا أحفظه.

وذكر ابن الأثير مكاناً يقال له بوانة، وذكر فيه الفتح<sup>(۱)</sup>، فإن كان هذا ففيه الضم والفتح.

وذكر الجوهري مكاناً يقال له بوانة، وبوان بلا ياء (٢)، ولا أدري أهو هذا أم لا؟

ولقريش صنم يقال له بوانة.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٥/ ٣٥٩.

٢١٣١م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَنْدُرُ عَنْ النَّبِيِّ عَلْمُ بِنَحْوِهِ. 
19 - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ

٢١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا». فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوفِيَّتُ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا». [خ:٢٧٦١، م:٣٦٥٩، د:٣٣٠٧، ت:٢٥٤٦، س:٣٦٥٩].

٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَيَعَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوفِقِيتُ وَعَلَيْهَا نَذُرُ صِيامٍ، فَتُوفِقِيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لِيَصُمْ عَنْهَا الوَلِيُّ).

### ١٩ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

٣١٣٣ - قوله: «لِيَصُمْ عَنْه الوَلِيُّ»: من مات وعليه صوم فاته بعذرٍ، ولم يتمكن منه، فلا تدارك له ولا إثم.

وأبعد أبو يحيى البلخي فيها حكاه القاضي حسين أنه تجب عليه الكفارة، والحالة هذه.

فإن فاته بغير عذر أو به، وتمكن، ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

\_\_\_\_\_

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بأحاديث.

قال ابن عبد الحكم: لا أرى به بأساً.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة، ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد، وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور.

والثالث: لا يصوم أحدٌ عن أحد، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وعزاه إلى الجمهور القاضى عياض وابن قدامة (١).

والمسألة طويلة جداً، ولكلٍ مِن الفِرَق حججٌ فلا نطول بذكرها، والذي تلخص أن الصوم عنه مستحب، وقد صحح بعض الشافعية المتأخرين استحبابه.

والولي كل قريب على المختار، وقيل: العصبة، وقيل: الوارث. والولي مخير بين الصوم والإطعام.

واعلم أنه يصل إلى الميت ثواب الصدقة والحج والدعاء بالإجماع.

<sup>(</sup>١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

.....

وأما ما حكاه الماوردي الشافعي أبو الحسن في الحاوي، عن بعض أصحاب الكلام أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب (١)، فهو مذهب باطل قطعاً، مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الصوم فتقدَّم الكلام فيه.

وأما الصلاة فلا تصل على مذهب الشافعي.

وأما قراءة القرآن فالمشهور عدم الوصول، وقال بعض أصحابه بالوصول.

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقرآن وغير ذلك، وفي البخاري عن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها.

وفي الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وابن راهويه: لا تجوز الصلاة عن الميت (٢).

وهذا القدر كافٍ؛ فإنها مسألة طويلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الحاوى ۸/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) في الحاوي ٣١٣/١٥: «فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه جوازه، وهو قولٌ شاذ تفردا به عن الجهاعة».

### ٠ ٢ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً

٢١٣٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْن نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن مَالِكِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبْدِ الله بْن مَالِكِ الله بْن مَالِكِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلتَرْكَبْ وَلتَحْتَمِرْ، وَلتَصُمْ ثَلاَثَةً وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلتَرْكَبْ وَلتَحْتَمِرْ، وَلتَصُمْ ثَلاَثَةً وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: «مُرْهَا فَلتَرْكَبْ وَلتَحْتَمِرْ، وَلتَصُمْ ثَلاَثَةً أَنَّامٍ». [خ:١٨٦٦، م:١٨٦٤، د:٣٢٩٣، ت:١٥٤٤، س:٢٨٦٤].

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَشْ شَيْخاً عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَشْ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَـذَا؟» فَقَالَ ابْنَاهُ: نَـذُرٌ يَـا رَسُـولَ الله، قَـالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ الله عَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ». [م:١٦٤٣، د: ١٣٣١].

### ٠ ٢ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً

٢١٣٤ - قوله: «أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ كَافِيَةً»: أخت عقبة بن عامر أم حِبّان بكسر الحاء المهملة، بنت عامر، فاستفدها.

٣١٣٥ - قوله: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ» الحديث: قال بعض أشياخي: الرجل أبو إسرائيل كما قاله الخطيب(١).

<sup>(</sup>١) الأسماء المبهمة ٤/ ٢٧٣.

وقال النووي: اسمه قيس (١)، وقيل: قيصر.

قلت: لم أرَ في الصحابة من اسمه قيصر، وقيل: قشير، انتهى.

أما قيصر فلم أره في كلام النووي، والذي في نسختي بالمبهات «قيسر» بقاف ثم مثناة تحت ثم سين مهملة ثم راء، من غير ذكر خلاف، ولعله تصحيف.

وذكره ابن الجوزي في تلقيحه، وسماه قيصر (٢).

وأما ما ذكره الخطيب والنووي فهو في رجل قائم في الشمس، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يستظل.

قال النووي: قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل العامري.

ثم قال: قال عبدالغني بن سعيد المصري: ليس في الصحابة من كنيته أبو إسرائيل غير هذا، ولا من اسمه قيس غيره، ولا يعرف إلا في هذا الحديث (٣)، انتهى.

ونقل ابن الجوزي عن عبدالغني بن سعيد هذا الكلام، ولكن فيه قيصر، وهكذا هو في النسخ «قيصر»، وكأن قيساً وقيسر تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء ٢/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء ٢/ ٤٦٧.

### ٢١ - مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا مِحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَدُرَ أَنْ يَصُومَ، وَلا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَلا يَزَالَ قَائِماً، قَالَ: «لِيسَتَكَلَّمْ، وَلا يَزَالَ قَائِماً، قَالَ: «لِيسَتَكَلَّمْ، وَلا يَشِطِلُّ، وَليَبَعَمَّ صَوْمَهُ». [خ:٤٠٧٤، د:٣٣٠].

وقد سمّى أبا إسرائيل غيرُ واحد «قشيراً» بضم القاف وفتح الشين المعجمة ثم مثناة تحت ثم راء، والله أعلم.

والذي ظهر لي أنه غير أبي إسرائيل؛ وذلك أن في بعض طرق حديث أبي إسرائيل، في مسند أحمد (١)، كانت في المسجد، وهذا قضيته نذر فيها أن يمشي، فهو غير أبي إسرائيل، والله أعلم.

### ٢١ - مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

٣١٣٦ - قوله: «مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلا يَسْتَظِلَّ» الحديث: هذا الرجل هو أبو إسرائيل قشير، وأما المتقدِّم في تلك القضية ففي كونه أبا إسرائيل نظر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٦٨/٤.

٢١٣٦م - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup> الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا العَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الْخَوَهُ.



<sup>(</sup>١) في الهامش: (ابن شيبة)، وعليه (خ).

قلت: وهو تصحيف ظاهر؛ إنها هو ابن شنبة، كما في التحفة (٩٩١)، وتهذيب الكمال وفروعه.

# أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ ١ - بَابُ الحَثِّ عَلَى المَكَاسِبِ

٧١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ». [رَ: ٢٢٩، د: ٢٨٥ ، س: ٤٤٤٩].

٢١٣٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْباً أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ». [خ:٢٠٧٢].

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُلثُومُ بْنُ
 جَوْشَنِ القُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ المُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

١١٤٠ حَدَّثَنَا عَعْشُوبُ بْنُ هُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِينِ العَرْونِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي الدَّرَوَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ». [خ:٥٣٥٣، م:٢٩٨٢، ت:١٩٦٩، س:٢٥٧٧].

٢١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ شَكِيَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، شَكَيُانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ اليَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَى وَالْحَمْدُ لله »، ثُمَّ أَفَاضَ القَوْمُ فِي ذِكْرِ الغِنَى، فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِالغِنَى فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِالغِنَى لَنْ اتَّقَى، وَالصِّحَةُ لَمِن النَّعَمِ (١)».

### أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ

# ١ - بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْكَاسِبِ

٢١٤١ - قوله: «عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ»: هـ و بضم الخاء المعجمة، ثقة.

قوله: «عَنْ أَبِيهِ»: أبوه عبدالله بن خُبيب الجهني، صحابي، واختلف في خبيب (٢)، والصحيح أنه تابعي.

قوله: «عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﴿ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ اليَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: «أَجَل وَالْحَمْدُ لله» الحديث: إن أراد معاذٌ عم نفسه أخا أبيه عبدالله، فاسمه عبدالرحمن ولم يذكروه في كتب الأسماء فيمن روى عنه معاذ، اللهم إلا أن يكون سمّوه بغير هذا الاسم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (النعيم)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: اختلف في خبيب.

### ٢ - الإقْتِصَادُ فِي طَلَبِ المَعِيشَةِ

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ فَيَاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ فَغِزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ الطَّنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ اللَّذُنْيَا، فَإِنَّ كُلاً مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

وقد ذكره الذهبي في تجريده في الصحابة، فقال ما لفظه: عبدالرحمن بن خبيب الجهني، روى عنه حديثاً ابنه معاذ.

وهـذا الكـلام فيـه نظـر، إلا أن يكـون لعبـدالرحمن ابـن اسـمه معـاذ، والمعروف أن معاذاً ولدُ عبدالله، لا ولد عبدالرحمن.

وإن أراد عمَّ أبيه، أي عمّ عبدالله بن خبيب، وهذا ظاهر العبارة، فلا أعرف اسمه.

ولم يذكره الذهبي في تذهيبه، ولا ذكر عبدالرحمن كما تقدّم، لكن ذكر في تجريده شخصاً يُشبه أن يكون هو، فقال ما لفظه: عم عبدالله الجهني له في فوائد سمويه (١).

ولم يزد على ذلك، ذكره في أنه عم، ولم يرقم عليه شيئاً، فليحرر هذا الاسم، ومَن المراد به.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٢٠.

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِهْرَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُشُمَانَ، وَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ وَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَا لَكُو مِنْ اللَّذِي يُمَمَّ أَنْ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا المُؤْمِنُ الَّذِي يُمَمَّ أَنْ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرِ آخِرَتِهِ».

١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ».

### ٣- التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

## ٣- التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

٧١٤٥ - قوله: «عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ»: هـو بـالغين والـراء والـزاي المفتوحات وفي آخره تاء التأنيث.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (يهتم)، وعليه (خ).

٢١٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ الطَّائِفِيُّ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَا دَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ فَنَادَاهُمْ: (تَا مَعْشُرَ التُّجَّارِ)، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّاراً إِلّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ». [ت: ١٢١٠].

# ٤ - إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلزَمْهُ

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلزَمْهُ ﴾.

٢١٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ النَّبِيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى النَّامِ اللَّهِ مِنْ مُثْبَتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى العِرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فَقُلتُ لَمَا اللَّهَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَتْ: لا تَفْعَل، مَا لَكَ وَلَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ الشَّامِ، فَجَهَّزْتُ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَتْ: لا تَفْعَل، مَا لَكَ وَلَتْجَرِكَ؟ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَبَّبَ اللهُ لأَحَدِكُمْ رِزْقاً مِنْ وَجْهِ، فَلا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ».

#### ٥ - الصِّناعات

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ اللهِ عَلْدِ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلْدِ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلْدِ:

«مَا بَعَثَ الله نَبِيّاً إِلّا رَاعِيَ غَنَمٍ»، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لأَهْلِ مَكَّةً بِالقَرَارِيطِ».

قَالَ سُوَيْدٌ: يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ (١). [خ:٢٢٦٢].

#### ٥ - الصِّنَاعَات

بِقِيرَاطٍ: انتهى لفظ الكتاب، وكتب تجاهه كاتب الأصل: قال ابن ناصر: أخطأ بقيرًاطٍ: انتهى لفظ الكتاب، وكتب تجاهه كاتب الأصل: قال ابن ناصر: أخطأ سويد في تفسيره القراريط الذهب والفضة، ولم يرعَ النبي الله لأحد بأجرة قط، إنها كان يرعى غنم أهله، والصحيح ما فسره إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام في الحديث واللغة وغيرها أن قراريط اسم مكان في نواحي مكة، انتهى.

قال ابن الجوزي: والذي قاله الحربي أصح (٢).

وكان ذلك منه وسنُّه نحو العشرين فيها استقرئ من كـلام ابـن إسـحاق والواقدي وغيرهما.

تنبيه: فهم البخاري من الحديث أنه رعى بأجرة فبوَّب عليه في الصحيح في الإجارة: رعي الغنم على قراريط.

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط كاتب الأصل ما نصُّه: قال ابن ناصر: أخطأ سويد في تفسيره القراريط الذهب والفضة، ولم يرع النبي الأحد بأجرة قط، إنها كان يرعى غنم أهله، والصحيح ما فسره إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام في الحديث واللغة وغيرها أن قراريط اسم مكان في نواحي مكة، انتهى.

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل ٣/ ٥٤٦.

• ٢١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ وَحَجَّاجُ وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّاراً». [م:٢٣٧٩].

• ٢١٥٠ - قوله: «كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّاراً»: زكريا فيه خمس لغات، أشهرها بالمد، والثاني بالقصر، وقرئ بها في السبع.

والثالثة والرابعة: زكري وزكري بتشديد الياء وتخفيفها، حكاهما ابن دريد وغيرُه.

والخامسة: زكر، كقَلَم، حكاها أبو البقاء.

وهو اسم أعجمي، وهو أبو يحيى الله على التواريخ: كان زكريا من ذرية سليان بن داود، وقتل زكريا بعد قتل أبيه يحيى، والله أعلم.

فائدة: ذكر ابن الجوزي في شرحه تلقيح فهوم [أهل] الأثر، أن آدم كان حراثاً، ونوح نجاراً، وكذا زكريا، وإدريس خياطاً، وداود زراداً، وإبراهيم زراعاً، وصالح تاجراً، وكان لقهان خياطاً، قاله سعيد بن المسيب، وقال غيره: كان نجاراً، وكان موسى وشعيب ومحمد الشياراً، انتهى.

وفيها قرأت على بعض مشايخي بالقاهرة نقلاً عن أبي الحسن بن بطال أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان عطاراً، انتهى.

<sup>(</sup>١) تلقيح فهوم أهل الأثر ص٣٣١.

١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَّاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ لِقَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ لَقَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ، يَقَالُ هُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». [خ:٥٠٢١، م:٢١٠٧، س:٢٥٣٦].

٧١٥٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ».

واعلم أن الأنبياء كلهم صلى الله عليهم وسلم رعوا الغنم كما في الصحيح(١).

٢١٥٢ - قوله: «عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ»: هـ و بفـتح السـين المهملـة والبـاء
 الموحدة المفتوحتين ثـم هـاء معجمـة بعـدها يـاء النسـبة، منسـوب إلى سـبخة
 البصرة، وقيل: الكوفة.

وهو فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك الزاهد، عن أنس وجمعٍ، وعنه الحادان وهمام، ضعَّفوه، لكن قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: فرقد لا بأس به.

وفيه كلام غير ذلك لكن هذا كافٍ، وحديثه هذا الذي في الأصل: «أَكْـذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ»، ذكره الذهبي في الميزان فيها أنكر عليه (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٥/ ٤١٨.

### ٦- الْحُكْرَةُ وَالْجَلَبُ

٣٠١٥٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَالِمٍ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَاللهُ عَلَى مَا عُونٌ».

٢١٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ نَضْلَةَ وَالله عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ نَضْلَةَ وَالله وَالله عَلَيْ (لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئُ».[م: ١٦٠٥، د: ٣٤٤٧، ت: ١٢٦٧].

الْمَيْثَمُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى المُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ الله بِالجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ».

### ٦- الحُكْرَة وَالجَلَب

٢١٥٥ - قوله: «عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ»: هو بفتح الفاء وتشديد الراء مضمومة وفي آخره خاء معجمة، وهو أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية، وفروخ وُثِّق.

وقال الذهبي في مكان آخر: لا يعرف(١).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٥/ ١٩.

# ٧- أَجْرُ الرَّاقِي

٢١٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَلَا ثِينَ رَاكِباً فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا فَأَبُوْا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتُونَا، فَلَا ثِينَ رَاكِباً فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا فَأَبُوْا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتُونَا، فَقَالُوا: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، أَنَا، وَلَكِنْ لاَ أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَا، قَالَ: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاَثِينَ شَاةً، فَقَرِلْتِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِئَ، فَقَالَ: لا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ، وَلَنَا الغَنْمَ، فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَ ﷺ، فَلَنَا الغَنْمَ، فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيَ ﷺ، فَلَنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا فَلَى الْنَبِي مَعَكُمْ سَهُماً». [خ: ٢٠٢٧، م: ٢٠٤١، د: ٢٠ ٢٤، ٢٠].

٢١٥٦م - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ ابْدِنِ أَبِي الْمَتُوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ، بِنَحْوِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

# ٨- الأَجْرُ عَلَى تَعْلِيم القُرْآنِ

٢١٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ المَوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّفَّةِ القُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ القُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى

إِنَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْساً، فَقُلتُ: لَيْسَتْ بِهَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ الله، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: «إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَاقْبَلَهَا». [د:٢٤١٦].

٣١٥٨ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَم، عَنْ عَطِيَّةَ الكَلاَعِيِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلاً القُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلِيَّ قَوْساً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى، فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ نَارٍ»، فَرَدَدْتُهَا.

9 - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ 9 - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ 9 - ١٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمْذِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلوانِ الكَاهِنِ. [خ:٢٢٣٧، م:٢٢٥٧، م:٢٥٦١، م:٢٤٢٨، م:٢٤٢٨].

٩- النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
 ٢١٥٩ - قوله: «وَمَهْرِ البَغِيِّ»: هو ما تأخذه الزانية على زناها، وسهاها مهراً لكونه على صورته، وهو حرام إجماعاً.

قوله: «وَحُلوَانِ الكَاهِنِ»: هو ما يأخذه رشوة على تكهنه، وهـو حـرام إجماعاً. • ٢١٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَعَسْبِ الفَحْلِ. [د: ٣٤٨٤، س: ٣٩٣].

والخُلوان أيضاً الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان.

والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدَّعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيا يُلقي إليه الأخبار.

ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب يُستدل بها على مواقعها مِن كلام مَن يسأله، أو فعلِه أو حاله، وهذا يخصونه باسم العرّاف الذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما.

والحديث الذي فيه: «مَن أتى كاهناً فصدّقه» الحديث، قد يشتمل على إتيان الكهان والعراف والمنجم، وجمع الكاهن كهنة وكهان.

٢١٦٠ قوله: «وَعَسْبِ الفَحْلِ»: هو كراء ضرابه، وقيل: العسب نفسه،
 قاله أبو عبيد.

وقال غيره: لا يكون العسب إلا الضراب، والمراد الكراء عليه، لكن حذفه وأقام المضاف إليه مقامه.

وقيل: العسب ماء الفحل(١).

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٥/ ٤٠.

٢١٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْـنُ لَهِيعَـةَ، عَـنْ أَبِي
 الزُّبَيْرِ، عَـنْ جَابِـرٍ قَـالَ: نَهَـى رَسُـولُ الله ﷺ عَـنْ ثَمَـنِ السِّـنَّوْرِ. [م:١٥٦٩،
 د:٣٤٧٩، ت:٢٧٩، س: ٤٢٩٥].

وإنها نهى عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره.

٣١٦١ - حديث: «النهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ»: هو في صحيح مسلم، وقد مُمل على ما لا ينتفع به، أو أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والمسامحة به كما هو الغالب.

فإن كان مما ينتفع به وباعه صح بيعه، وكان الشمن حلالاً، هذا مذهب الشافعي، ومذهب الأكثرين.

وحكى ابن المنذر عن أبي هريرة وجابر بن زيد عدم الجواز محتجين بالحديث.

وأجاب الجمهور عنه بها ذكرنا.

وقد ذكر الخطابي وابن عبدالبر أنه لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة، وهذا غلط؛ لأن مسلماً رواه من رواية معقل، هو ابن عبيد الله عن أبي الزبير، والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٢٣٣ - ٢٣٤.

### ١٠ - كَسْبُ الْحَجَّام

٢١٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ. [رَ:١٨٣٨، ح:٥ ٢٨٤، م:٢٨٤، د:٥ ١٨٣، ت:٥٧٧، س:٥ ٢٨٤]. قَالَ ابْنُ مَاجَهُ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ.

٣١٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصِ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبِيلةً، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَمَرَنِي عَنْ عَبِيدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةً، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْحُتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. [خ:٢٠١٢، م:٧٧٧، د:٢٤٢٤، ت:١٢٧٨].

### ١٠ - كَسْب الْحَجَّام

٢١٦٣ - قوله: «وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ»: تقدّم أنه بفتح العين وتخفيف الموحدة.

قوله: «عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ»: هو بفتح الجيم وكسر الميم، واسمه ميسرة بن يعقوب، وُثِّق.

٢١٦٤ - قوله: (وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ): الحجام هو أبو طيبة، واسمه

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام.

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَبِي عَنْ فَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ فَيْ

دينار، وقيل: ميسرة، وقيل: نافع.

قال بعض أشياخي: قال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة (١).

٢١٦٥ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ»: اختلف العلماء في كسب الحجام؛ فقال الأكثرون سلفاً وخلفاً لا يحرم كسبه ولا أكله، لا على

الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء

المحدثين: يحرم على الحر دون العبد معتمدين هذه الأحاديث وشبهها.

واحتج الجمهور بحديث ابن عباس وغيره أنه الكلا احتجم وأعطى الحجام أجره، وحملوا هذه الأحاديث على التنزيه والارتفاع (٢).

٢١٦٦ - قوله: «عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ»: حرام بفتح الحاء المهملة وبالراء، وهو أنصاري، والأنصار كل ما فيهم من هذه الصورة فهو كذا.

<sup>(</sup>١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢٣٣.

كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ». [د:٣٤٢٢، ت:٢٧٧].

### ١١ - مَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَؤْدُل: قَالَ رَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ».

وفي قريش «حزام» بالزاي.

وقوله: «ابن محيصة»: بتشديد الياء وتخفيفها ساكنة، وهو حرام بن سعد بن محيصة، ووقع في الكاشف عن أبيه، وصوابه عن جده، لأن أباه سعد، وليس له في الكتب الستة شيء.

وكما وقع في الكاشف وقع في التذهيب، وهو في سنن ابن ماجه كذا عن أبيه، وفي غير هذا الكتاب، ويصح على أنه أراد بأبيه جده، وحرام ثقة.

قوله: «اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ»: جمعُ ناضح، وهي الإبل التي يُستقى عليها الماء. ١١ - مَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ

٧١٦٧ - قوله: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفَتْحِ وَهُـوَ بِمَكَّـةَ»: عام الفتح سنة ثهان من الهجرة، وكان في رمضان.

فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِه (۱) المُخُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: «لا، هُنَّ حَرَامٌ»، ثُمَّ السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِه (۱) الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: «لا، هُنَّ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ (۲)، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (خ: ۲۲۳۲، م: ۱۲۹۷، د: ۲۲۸۳، ت: ۲۲۹۷، س: ۲۲۹۷).

٢١٦٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ الله القَاسِم، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ الله الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله اللهِ عَنْ بَيْعِ المُعَنِّيَاتِ وَعَنْ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله اللهِ عَنْ بَيْعِ المُعَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْبَاضِنَّ.

# ١٢ - النَّهِيُ عَنِ اللَّهَابَذَةِ وَاللَّلامَسَةِ

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ،

قوله: «فَأَجْمَلُوهُ»: كذا في أصلنا، وتجاهه: «فجملوها» وكتب عليه صوابه، وهذا التصويب إن كان من جهة الرواية في هذا الكتاب فنعم، وإن كان من جهة اللغة فلا؛ لأنه يقال: جملت الشحم وأجملته، إذا أذبته واستخرجت دهنه، ولكن جمل أفصح من أجمل، وفي الصحيحين الروايتان.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (بها)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: صوابه: (فجملوها). قلت: وفي نسخة ابن قدامة: (فأجملوها)، وعليه ضبة.

عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْدِ الله عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ. أَبِي هُرَيْدَةَ قَالَ: نَسهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنابَذَةِ. [خ:٣٦٨، م: ١٥١١، ت: ١٣١٠، س: ٤٥٠٩].

٧١٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا شُغِيدٍ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الثُّدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

### ١٢ - النَّهِي عَنِ اللَّهَابَذَةِ وَاللَّالاَمَسَةِ

٢١٦٩ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلامَسَةِ، وَالمُنابَذَةِ»: الملامسة واللهاس بيع من بيوع الجاهلية، وهو أن يرى الثوب ولا يقلبه ولا ينشره، لكن يمسه بيده مطوياً، أو في ليل، أو مدرجاً في ثوب آخر.

نهي عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية.

وقيل: معناه أن يجعل اللمس باليد قاطعاً للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ.

وقد فسَّر في الأصل الملامسة والمنابذة فانظره منه.

٢١٧٠ قوله: «وَاللَّـنَابَذَة»: والمنابذة في البيع: هـو أن يقـول الرجـل
 لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب، أو أنبذه إليك، ليجب البيع.

وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد، ولا يصح. زَادَ سَهْلُ: قَالَ سُفْيَانُ: المُلامَسَةُ: أَنْ يَلمَسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَـدِهِ وَلاَ يَـرَاهُ، وَالمُنابَـذَةُ: أَنْ يَقُـولَ أَلـقِ إِلَيَّ مَـا مَعَـك، وَأُلقِـي إِلَيْـكَ مَـا مَعِـي. [خ:٤١٢، م:٢١٤١، د:٣٣٧٧، س:٤٥١].

# ١٣ - لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ

٢١٧١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». [خ:٢١٣٩، عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». [خ:٢١٣٩، م:٢٢٤٣].

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ». [خ: ٢١٤٠، م: ٢٤٤٣، د: ٣٤٤٣، ت: ١١٣٤، س: ٣٢٣٩].

يقال: نبذت الشيء أنبِذُه نبذاً فهو منبوذ، إذا رميته وأبعدته.

# ١٣ - لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ

٢١٧٢ - قوله: «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»، وكذا قوله: «وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ»، وكذا قوله: «وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ»: كذا فيه، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد، والله أعلم.

والبيع على بيع أخيه هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، سواء كان خيار مجلس أو شرط: افسخ لأبيعك خيراً منه وأرخص. والسوم على سوم أخيه هو أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيجيئ إليه غيره ويقول: ردّه حتى أبيعك خيراً منه بهذا الثمن، أو يقول لمالكه: استرده الأشتريه منك بأكثر.

وإنها يحرم بعد استقرار الثمن، وأما ما يطاف به، فمن يزيد، وطلبه طالب، فلغيره الدخول عليه، والزيادة فيه.

وإنها يحرم [إذا] حصل التراضي صريحاً، فإن لم يصرح، ولكن جرى ما يدل على الرضا، ففي التحريم وجهان لأصحاب الشافعي؛ أصحهما لا يحرم.

ثم اعلم أنهم أجمعوا على تحريم البيع على بيع أخيه، والشراء على شراءه، والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاصٍ، وينعقد البيع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وآخرين.

وقال داود بن علي بن خلف الأصبهاني إمام أهل الظاهر: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين.

قوله: «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»، وكذلك: «وَلا يَسُومُ»، وكذا فيها تقدّم: «لا يخطب على خطبة أخيه»: تقدم الكلام على قوله: «لا يخطب» في النكاح فراجعه.

ويأتي هنا أعني في السوم والبيع مثل ما هناك، صرحوا به، إلا مسألة الفاسق فلا يأتي، وراجع ذاك المكان تجده.

# ١٤ - النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ

٢١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الله الزُّ بَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [خ:٢١٤٢، م:٢٥١٦، س:٤٤٩٧].

# ١٥ - بَابُ النَّهِي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٧١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ،

## ١٤ - النَّهْي عَنِ النَّجْشِ

٢١٧٣ - قوله: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ»: هـو أن يزيـد في سلعة لا لرغبـة بـل ليخدع غيره.

وقيل: هو أن يمدحها لينفقها ويروجها.

والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والله أعلم.

# ٥١ - النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ». [خ: ٢١٤٠، م: ١٤١٣، ت: ٢٢٢، س: ٣٢٣٩].

كقوله: ﴿ وَشَرَوْهُ إِشَمَنِ بَخْسِ ﴾ [يوسف: ٢٠]، أي باعوه، وهو من الأضداد.

وفي الصحيح نهى الطَّيِّةُ أن يبتاع المهاجر للأعرابي (١)، وروي ذلك، أعني الكراهة، عن أنس.

وأجازت طائفة الشراء لهم وقالوا: إن إنها جاء النهي في البيع خاصة، ولم يعدوا ظاهر اللفظ.

وكأنهم، والله أعلم، لم يقفوا على ما ذكرته في الصحيح.

وروي ذلك، أعني الجواز، عن الحسن البصري.

واختلف قول مالك في ذلك؛ فمرة قال: لا يشتري له، ولا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له.

وبهذا قال الليث والشافعي، واحتج الشافعي بجواز الشراء لـ بقولـ ه: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (٢).

كذا قال بعض مشايخي فيها قرأته عليه (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤/١٤.

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الـزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَـرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». [م:٢٢٢، د:٣٤٤٢، ت:٢٢٣].

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الـرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. [خ:٢١٥٨، م:٢١٥١، د:٣٤٣٩].

## ١٦ - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو فَصَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لا تَلَقَّوْا الأَجْلاَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئاً فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ إِذَا أَتَى اللَّهُ وَقَى إِلَيْ اللَّهُ وَقَى مِنْهُ شَيْئاً فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ إِذَا أَتَى اللَّهُ وَقَى . [خ: ٢١٥، ٢، ١٥١، م: ٢٤٣٧، ت: ٢٢١١، س: ٤٤٨٧].

وفي الاحتجاج بهذا الحديث على الجواز نظر؛ فالذي يظهر أنه دليل على المنع، وكذا أخرجه ابن ماجه في النهي عن ذلك، وقد صرح بتحريم شراء الحاضر للبادي صاحب التعجيز في شرحه للوجيز، وأبدى ابن الرفعة فيه تردداً في مطلبه، والله أعلم.

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُمانَ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله الله عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ. [م:١٥١٧].

١٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة،
 عَنْ سُلَيُهَانَ التَّيْمِيِّ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ،
 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْهَانَ النَّهْ دِيُّ، عَنْ
 عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ. [خ ٢١٤٩، ٢١٤،
 م: ١٢١٧، ت: ١٢٢٠].

### ١٧ - البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمُ يَفْتَرِقَا

١١٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِ قَا وَكَانَا بَحِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ جَيرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ جَيرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ جَيرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدُ الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». [خ ٢١٠٧: ١٢٤٥، م: ١٥٣١، د: ٤٤٦٥، ت: ١٢٤٥، من ٤٤٦٥].

٢١٨٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا».

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا». [س:٤٨١].

#### ١٨ - بَيْعُ الْخِيَارِ

٢١٨٤ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَبْدُ الله عَلْمَ مَنْ رَجُلِ مِنَ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَـمَّا وَجَبَ البَيْعُ، قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ رَجُلِ مِنَ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَـمَّا وَجَبَ البَيْعُ،

### ١٧ - البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمُ يَفْتَرِقَا

٣١٨٣ – قوله: «عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ»: اختلف الناس في سماع الحسن من سمرة على أقوال؛ قيل: سمع منه مطلقاً، وقيل: لم يسمع منه مطلقاً، وقيل: بل سمع منه حديث العقيقة، وقيل: أكثر.

واختلف في عدد الزائد على العقيقة، وقد قدَّمت ذلك فيها مضى، والله أعلم.

#### ١٨ - بَابِ بَيْعِ الْخِيَارِ

٢١٨٤ - قوله: «اشترى رَسُولُ الله على مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ»: الخبط بالخاء المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين وفي آخره طاء مهملة، الورق الساقط، فَعَل بمعنى مفعول، الذي يخبط بالعصا ليتناثر، والخبط من علف الإبل.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اخْتَرْ»، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ الله بَيِّعاً. [ت:٩٢٩].

٧١٨٥ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ المَدينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيهِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّا البَيْعُ عَنْ تَرَاضِ».

#### ١٩ - بَابُ البَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ البَيْعَ»، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ البَيْعَ، فَرَدَّهُ.

قوله: «فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ الله بَيِّعاً»: أي أسأل الله تعميرك وأن يطيل عمرك، والعَمْر بالفتح العُمر، ولا يقال في القسم إلا بالفتح.

و «بيعاً» فيه منصوب على التمييز؛ أي عمرك الله من بيع، والله أعلم.

# • ٢ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

٧١٨٧ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: هَلْ تَبِعْ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأبِيعُهُ؟ قَالَ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأبِيعُهُ؟ قَالَ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». [د:٣٠٠٣، ت:٢٣٢، س:٤٦١٣].

٢١٨٨ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلا رِبْحُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ». [د: ٢٥٠٤، ت: ٢٣٤، س: ٢٦٢٤].

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَدْ نَصْولُ الله ﷺ إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: لَـمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفً مَا لَمُ يُضْمَنْ.

# ٠ ٢- النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

٢١٨٨ - قوله: «وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها،
 ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضهان البائع
 الأول وليست من ضهان الثاني، فربحها وخسارتها للأول.

٢١٨٩ - قوله: «نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ»: هو مثل الذي قبله.

# ٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ

• ٢١٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا». [د: ٨٨ ٠ ٢ ، ت: ١١١٠، سن: ٢٨٨٤].

٢١٩١ – حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلاَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ». [س:٢٨٢٤].

وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ وهو الربح والفضل.

والشِف أيضاً النقصان، وهو من الأضداد.

# ٢١ - إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

٢١٩١ - قوله: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ»: المجِيز الولي، والقيم بـأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.

وقد ورد مثل هذا في النكاح في هذا الحديث خارج هذا الكتاب: «وإذا نكح المجيزان فالنكاح للأول»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم ٢/ ١٩١، وصححه. ينظر: البدر المنير ٧/ ٩٠٠.

#### ٢٢ - بَيْعُ العُرْبَانِ

٢١٩٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ثَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [رَ:٣٥٩٢، د:٢١٩٣].

#### ٢٢ - بَيْع العُرْبَانِ

۲۱۹۲ - قوله: «نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ»: فيه ست لغات: أَرَبون، وأُرْبون، وأُرْبون، وعُرْبون، وعُرْبون، وعُرْبان.

وقد فسره في سنن ابنِ ماجه ابنُ ماجه فقال: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُوناً، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

وقد فسره في الموطأ بمثله، وعبارته: أَنْ يشتري الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، أَو يَتَكَارَى منه: أَنا أُعْطِيكَ دِينَاراً أَو يَتَكَارَى منه: أَنا أُعْطِيكَ دِينَاراً أَو يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للذي اشْتَرَى منه، أو تَكَارَى منه: أَنا أُعْطِيكَ دِينَاراً أو دِرْهَماً، أو أَكْثَرَ من ذلك أو أَقَلَ، على أني إن أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أو رَكِبْتُ ما تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هو من ثَمَن السِّلْعَةِ، أو من كِرَاءِ الدَّابَةِ (۱).

وهذا الشرط إنها يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس العقد، لا سابقاً ولا متأخراً، فإن سبق أو تأخر فلا تأثير له، وهو لغو، لا يلزم منه شيء، والله أعلم. وفيه كلام زائد على هذا في معالم السنن للخطابي(٢)، فراجعه.

موطأ مالك ٢/ ٢٠٩ – ٦١٠.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٣/ ١٣٩.

٣١٩٣ – حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحُمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْ مَيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [رَ:٢١٩٢، د: ٣٥٠٢].

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: العُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُوناً، فَيَقُولُ: إِنْ لَمُ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

وَقِيلَ: يَعْنِي، وَالله أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى البَائِعِ دِرْهَماً، أَوْ أَقَلَ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلا فَالدِّرْهَمُ لَكَ (١).

# ٢٣- النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ

٢١٩٤ – حَدَّثَنَا مُحُوِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحُمَّدٍ، عَنْ عُبِيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الخَصَاةِ. [م:١٥١٨، د:٣٣٧٦، ت: ١٢٣٠، س: ٤٥١٨].

# ٢٣ - النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَبَيْعِ الغَرَرِ

٢١٩٤ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ»: بيع الغرر معروف، وأما بيع الحصاة فهو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.

وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها،

<sup>(</sup>١) قوله: «وقيل: يعنى..» إلى آخره، غير موجود في الأصل.

٧١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا اللهِ عَلْ عَلْمَ عَنْ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، الأَسْوَدُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اللهَ عَلْ عَنْ بَيْعِ الغَرَدِ.

٢٤ - النَّهْيُ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَام وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الغَائِصِ

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِالله اليَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ العَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ عَبْدِالله اليَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ العَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ خَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُو آبِقُ، وَعَنْ شِرَاءِ المَعْدِ مَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ. المَغَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ.

٧ ٢١٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَـلِ الحَبَلَـةِ. [خ: ٢١٤٣، سنجيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَـلِ الحَبَلَـةِ. [خ: ٢١٤٣، من ٢١٤٣].

أو بعتك مِن الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك.

والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.

وجمعُ حصاة حصى.

٢٤ - النَّهْي عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ، إلى آخره

٢١٩٧ - قوله: «نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»: هو بفتح الحاء المهملة والموحدة في حبل والحبلة.

قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بإسكان الموحدة في حبل، وهو غلط، والصواب الفتح.

قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل، كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة.

وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة.

واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، وإنها يقال في غيرهن: الحمل.

قال أبو عُبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث(١).

واختلفوا في المراد بالنهي؛ فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم.

وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال.

قال[م] أبو عبيدة وأبو عبيد، وأحمد وإسحاق.

وهو أقرب إلى اللغة؛ لكن الأول أقوى؛ لأنه تفسير الراوي، وهو أعرف.

والبيع باطل على التقديرين (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مشارق الأنوار ١/ ١٧٥ – ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٧/١٥ - ١٥٨.

### ٢٥- بَيْعُ الْمُزَايدَةِ

### ٢٥ - بَيْعِ الْمُزَايِدَةِ

فائدة: جمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد، وبه قل الشافعي، وكرهه بعض السلف.

٢١٩٨ - قوله: «وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُّوماً»: هو بفتح القاف وتخفيف الدال،
 آلة النجار، وبالتشديد أيضاً كذا رأيتها في نهاية ابن الأثير (١) وغيرها، وكذا هو في أصلنا بالخط في سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/ ٢٧.

فَجَعَلَ يَخْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَاماً وَيِبَعْضِهَا ثَوْباً»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَاللَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي طَعَاماً وَيِبَعْضِهَا ثَوْباً»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَاللَسْأَلَةُ لُكَتَهُ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِلذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِلذِي غُرْمٍ مُوجِعٍ». [د:١٦٤١].

#### ٢٦ - الإقَالَةُ

٢١٩٩ – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الخَطَّابِ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَبِي مُنْ رَبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [د:٣٤٦٠].

# ٢٧ - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

٠ ٢ ٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ

قوله: «اشْتَري بِبَعْضِهَا طَعَاماً»: كذا هو في أصلنا بالياء، وهو مخرَّج على تلك اللغة، وقد ذكرتُها فيها مضي.

قوله: «لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ»: بالدال المهملة، أي شديد يُفضِي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.

قوله: «أَوْ لِذِي غُرْمِ مُفْظِعِ»: أي شنيع، وهو بالظاء المعجمة.

قوله: «أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ»: هو أن يتحمل ديةً، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها تُتِلَ المتحمل عنه فيُوجعه قتلُه.

قَتَادَةَ وَمُمَيْدٍ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الله هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الله هُو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدُ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ». [د: ٥ ٢٤ ، ت: ٢٣١٤].

٢٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلا يَطْلُبَنِي أَحَدُ مِنْكُمْ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ».

# ٢٨ - السَّمَاحَةُ فِي البَيْعِ

٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ البَلخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ كُلْيَة، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ رُسُولُ الله ﷺ: «أَذْخَلَ الله رَجُلاً الجَنَّة كَانَ سَهْلاً بَائِعاً وَمُشْتَرِياً».

٣٠٢٠٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الجِمْصِيُ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَحِمَ الله عَبْداً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، سَمْحاً إِذَا الْتَتَضَى». [خ ٢٠٧٦: ٢٠٢٠].

#### ٢٩ - السَّوْمُ

عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتْمَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتْمْم، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله فَيْ فِي عَمْرِهِ عِنْدَ المَرْوَةِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ عِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَقَلَ رَسُولُ الله وَاللهَ وَاللهُ عَلَى يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ أَرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَاللهُ عَلَى يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئاً فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ أَرِيدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ».

٢٢٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيْ غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: «أَتَبِيعُ نَاضِحَكُ هَذَا بِدِينَارٍ، وَالله يَغْفِرُ لَكَ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هُو نَاضِحُكُمْ (أَتَبِيعُ نَاضِحَكُ هَذَا بِدِينَارٍ، وَالله يَغْفِرُ لَكَ؟» قُللَ: يَا رَسُولَ الله، هُو نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ اللّذِينَة، قَالَ: «فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَالله يَغْفِرُ لَكَ»، قَالَ: فَهَا زَالَ يَزِيدُنِي وَالله يَغْفِرُ لَكَ»، قَالَ: فَهَا زَالَ يَزِيدُنِي وَالله يَغْفِرُ لَكَ»، حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ وِينَاراً وِينَاراً، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: «وَالله يَغْفِرُ لَكَ»، حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ وِينَاراً، فَلَمَّ إِنَّ اللّذِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَى اللهُ فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ لِللّهُ ، أَعْطِهِ مِنَ الغَنِيمَةِ (اللهُ عَشْرِينَ دِينَاراً»، وَقَالَ: «انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ لِللّهُ ، أَعْطِهِ مِنَ الغَنِيمَةِ (اللهُ عَشْرِينَ دِينَاراً»، وَقَالَ: «انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ». [ت:٢٥٣].

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه (العَيبَة).

٢٢٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مُوسَى قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.

#### ٢٩ - السَّوْم

٢٢٠٦ قوله: «عن الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ»: الربيع بفتح الراء، وحبيب بفتح الحاء المهملة.

قال الذهبي في ميزانه: عن نوفل بن عبد الملك وغيره، وعنه وكيع وعبيدالله بن موسى، وَثَقهُ ابنُ معين.

وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث.

وقال أبو زرعة: شيعي.

وقال أحمدُ: له مناكير.

وله في سنن ابن ماجه حديث: «نهى عن ذبح ذوات الدر».

قال الدارقطني: ضعيف(١).

وحديثه المشار إليه: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّـمْسِ، وَعَنْ ذَبْح ذَوَاتِ الدَّرِّ».

وحديث النهي عن السوم قبل طلوع الشمس ذكره بعض الفقهاء، والحديث الذي ذكرته بعده وهو في الأصل، ولم يقل فيه شيئاً.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣/ ٦٢.

.....

وقد قال ابن الأثير في نهايته: هو أن يساوم بسلعته في ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله تعالى، لا يشتغل فيه بشيء غيره.

وقيل: يجوز أن يكون من رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ندٍ أصابها منه الوباء، وربها قتلها، وذلك معروف عند أرباب المال من العرب(١)، انتهى.

والأول هو الذي فهمه ابن ماجه، وهذا الفقيه الشافعي.

وأما الحديث الذي قبله حديث قيلة أم بني أنهار، وفي آخره: «يا قَيْلَةُ إذا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شيئاً فَاسْتَامِي بِهِ الذي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أو مُنِعْتِ، وإذا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شيئاً فَاسْتَامِي بِهِ الذي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أو مَنَعْتِ».

وسنده جيد، لكن فيه إرسال عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ أرسل عن قيلة، قاله الذهبي (٢).

وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية كما تقدَّم، وبعض الحنابلة وظاهر كلام الحنبلي يقتضي المنع منه؛ لأنه أخرجه في الأجوبة التي سئل عنها الكي فأفتى فيها بالجواز أو المنع.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٤٢٥ – ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الكاشف ٢/ ١٦٥.

# ٠ ٣- كَرَاهِيَةُ الأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ

٧٢٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ ثَلاَثَةُ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَهُمُ عَذَابُ اللهَ عَلَى فَضُلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلعَةً أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِالله لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ». وَيَعْلِ مِنْهَا لَا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ». [رَجُل ٢٨٧٠، خ ٢٨٥٠، م ٢٠٨٠، د ٢٤٧٤، م ٢٠٨٠، د ٢٤٧٤، م ٢٠٨٠، د ٢٨٥٤، و ٢٤٤٤].

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسعُودِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ .

وحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنْ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلا يُركِّيهِمْ، وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُركِّيهِمْ، وَلا يُركِّيهِمْ، وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُركِّيهِمْ، وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُنظِيمُ إِلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الله

ولم يقفا على الانقطاع، ولو سلم لكان مقدماً على غيره، وعمل الناس على خلافه. ٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّادٍ، خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّادٍ، خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي البَيْعِ، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَقِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ». [م:١٦٠٧، س:٢٤٤١].

# ٣١- مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّراً أَوْ عَبْداً لَهُ مَالُ

٢٢١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْ لاً قَدْ أَبِّرَتْ فَتُمَرَثُهَا لَا فِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْ لاً قَدْ أَبِّرَتْ فَتُمَرَثُهَا للْبَعْ مَنِ ابْنَ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْ لاً قَدْ أَبِّرَتْ فَتُمَرَثُهَا لِللَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اللَّبْتَاعُ». [رَ: ٢٢١١، خ: ٣٤٣٣، م: ١٥٤٣، م: ٤٦٣٥، من ١٦٤٤].

٠ ٢ ٢ ١ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ الْمَنْ بَنَحْوِهِ.

# ٣١- مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّراً أَوْ عَبْداً لَهُ مَالً

• ٢٢١٠ قوله: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّـرَتْ»: أبـرت النخلـة وأبـرتها، وهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الأول، أي لقحتها، والتلقيح وضع طلـع الـذكر في طلع الأنثى أول [ما](١) تنشق.

<sup>(</sup>١) الزيادة من النهاية ٤/ ٢٦٣.

٣٤٢١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَيَّدُ فَعَيْنَةَ ؛ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَمْرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتُ فَتَالُهُ لِلَّذِي عَبْداً وَلَهُ مَالُ فَيَالُهُ لِلَّذِي فَتَمَا لِللَّا أَنْ يَشْرَطَ اللَّهُ عَبْداً عُرَا ابْنَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالُ فَيَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْرَطَ اللَّهُ عَلَى وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالُ فَيَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ عَبْداً وَلَهُ مَالُ فَيَالُهُ لِللَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالُ فَيَالُهُ لِللَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبَرَا لَللهُ عَلْمُ مَنْ مَا لَا لَهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَا وَلَهُ مَالُ فَيَالُهُ لِللَّا لِي اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ مَنْ الْعَلَى الْقَلْمُ الْمُرْتَعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْداً جَمَعَهُمَا».

٣٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَ يْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ مُوسَى رُسُولُ الله عَلَيْ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِلَيْ أَبَّرَهَا إِلا أَنْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِلَيْ أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ،

# ٣٢- النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا»، نَهَى البَائِعَ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا»، نَهَى البَائِعَ وَمَلاَحُهَا»، نَهَى البَائِعَ وَالشَّمْرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا»، نَهى البَائِعَ وَالشَّمْرَيَ. [خ: ١٤٨٦، م: ١٥٣٤، د: ٣٣٦٧، ت: ١٢٢٦، س: ٢٩٢١].

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ». [م:١٥٣٨].

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. [خ: ١٤٨٧، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. [خ: ١٤٨٧، م: ٢٣٧٠، س: ٤٥٢٣].

٧٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَلْشَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ بُيْعِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ اللهِ ﷺ بَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُو، وَعَنْ بَيْعِ اللهِ ﷺ بَكَ اللهِ عَتَّى يَشْتَدَ. [خ: ١٤٨٨، م: ١٥٥٥، العِنَبِ حَتَّى يَشْتَدَ. [خ: ١٤٨٨، م: ١٥٥٥، د: ٣٣٧١، ت: ١٢٢٨، س: ٢٥٥٦].

## ٣٢ - النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

۲۲۱۷ - قوله: «حَتَّى تَزْهُوَ»: وجاء في الصحيح: «حتى يزهو»، وتزهي، أي يصير زَهْواً، وهو ابتداء رطبها وطيبها، يقال: زهت وأزهت، وأنكر بعضهم زهت.

وقال ابن الأعرابي: زهت ظهرت، وأزهت احمرت واصفرت. وهو الزَهْو والزُهو<sup>(۱)</sup>، بفتح الزاي وضمها.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٢٤١.

### ٣٣- بَيْعُ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالجَائِحَةِ

٢٢١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
 عَنْ مُحَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. [م:١٥٣٦، د:٢٣٧٤، س:٢٣٥١].

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ثَـوْرُ بْنُ لَ عَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَـيْئاً، عَـلامَ يَأْخُـذُ أَعَنْ مَالِ أَخِيهِ شَـيْئاً، عَـلامَ يَأْخُـذُ أَعَنْ مَالِ أَخِيهِ شَـيْئاً، عَـلامَ يَأْخُـذُ أَعَنْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِم؟». [م: ٢٥٥٤، د: ٣٤٧، س: ٢٥٧٤].

#### ٣٤ - الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ

٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

#### ٣٣- بَيْع الثِّمارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَة

٢٢١٨ - قوله: «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»: هي المُعَاوَمَة، وهي بيع الثمر سنين، وهو غرر، وعن بيع ما لم يخلق.

وقد جاء مفسراً في حديث ابن أبي شيبة: «نهى عن بيع الثمر سنين»(١).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٣.

جَلَبْتُ أَنَا وَ خُرُفَةُ العَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ الله ، فَسَاوَمَنَا بَسَرَاوِيل، وَعِنْدَنَا وَزَّانُ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : «يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِعْ». [رَ:٣٥٧٩، د:٣٣٣، ت:٥٠٩٢، س:٤٥٩٢].

#### ٣٤ - الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ

٢٢٢٠ قوله: «جَلَبْتُ أَنَا وَخَرْفَةُ العَبْدِيُّ»: خُرْفة هذا بفاء في آخره قبل
 تاء التأنيث، قال الذهبي في تجريده: مخرفة العبدي له رؤية إن صحّ الحديث (١).

قلت: الحديث في أبي داود وابن ماجه، وسكت عليه أبو داود، وهو على شرط مسلم، فإنه ليس فيه مَن فيه مقال، إلا سماك بن حرب، وقد روى لـه مسلم.

قوله: «بَزّاً»: هو بموحدة مفتوحة ثم زاي مشددة.

قوله: «مِنْ هَجَرَ»: مصروف، وقد تقدَّم الكلامُ عليها فيها مضى في العُشر والخراج.

قوله: «بسَرَ اوِيل»: السراويل معروف، يُذكَّر ويُؤنَّث، والجمع سراويلات.

قال سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فهي مصروفة في النكرة.

قال: وإن سميت بها رجلاً لم تصرفها، وكذلك إن حقرتها اسم رجل، لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف، مثل عناق

<sup>(</sup>١) تجريد أسهاء الصحابة ٢/ ٦٤.

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ

وفي النحويين من لا يصرف أيضاً في النكرة، ويزعم أنه جمع سروال وسروالة، والعمل على القول الأول، والثاني أقوى، انتهى كلام الصحاح(١).

تنبیه: سمعتُ بعض مشایخی یقول: إنه ثبت أنه النا اشتری سراویل، ولم یثبت أنه لبسها، انتهی.

وقد رأيت في غير حديث فيه أنه لبسها، ولكن لا يثبت، وإنها ذكرت ذلك؛ لأني سمعت أن بعض الشاميين قال بالقاهرة: ليس في القاهرة أحد يعرفُ أنه السلام هل لبس سراويل أم لا؟ وهذا الكلام فيه مجازفة.

١٢٢١ - قوله: «سَمِعْتُ مَالِكاً أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عَمِيْرَةَ»: عميرة هو بفتح العين المهملة وكسر الميم، وهو مالك بن عُمير، ويقال: ابن عَمِيرة، أبو صفوان عن النبي المهملة عن النبي السراويل.

قاله شعبة عن سماك عنه.

وقال الثوري [و] قيس بن الربيع: عن سماك عن سويد بن قيس. وقيل: هما اثنان.

قال أبو داود وغيره: القول قول الثوري.

<sup>(</sup>١) الصحاح ٥/٧.

قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ رِجْلَ سَـرَاوِيلَ قَبْلَ الهِجْـرَةِ، فَـوَزَنَ لِي فَـأَرْجَحَ لِي. [س:٩٣ ه ٤].

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَعَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَعَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَعَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمُ فَعَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَزَنْتُمُ

## ٣٥- التَّوَقِّي فِي الكَيْلِ وَالوَزْنِ

٣٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُويْلِدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ المَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ عَكْرِمَة حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ المَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلً اللهَ عَنَ وَجَلَّ: ﴿ وَلَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾، فَأَحْسَنُوا الكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

#### ٣٦- النَّهْي عَنِ الغِشِّ

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ العَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَــنْ أَبِي هُرَيُونَ هُوَ مَغْشُـوشُ، هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَاماً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُـوشُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ». [م:٢٠١، د:٣٤٥٦، ت: ١٣١٥].

قوله: «رِجْلَ سَرَاوِيلَ»: هو بكسر الراء وإسكان الجيم، مثل رِجْل الشخص الجارحة، هذا مما يقال: اشترى زوج خف، وزوج نعل، وإنها هو زوجان، يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من لباس الرجلين، وبعضهم يسمي السراويل رِجْلاً.

٧٢٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الحَمْرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

# ٣٧ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَلْتَبِيَّ عَلَى اَلْتَبِيَّ عَلَى اَلْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعهُ (١) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [رَ:٢٢٢٩، خ:٢٢٢٩، م:٢٥٢٦، د:٣٤٩٢، س:٤٥٩٥].

٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ فِي بِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ اللهِ عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبعهُ (٢) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

### ٣٦- النَّهْي عَنِ الغِشِّ

م ٢٢٢- قوله: «عَنْ أَبِي الحَمْرَاءِ»: هـ و مـ ولى رسـ ول الله ، واسـمه هلال بن الحارث، أو ابن ظفر، عنه أبو داود نُفيع وغيره، قال البخاري: يقـال له صحبة، ولا يصحُّ حديثه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.

قَالَ أَبُو عَوَانَةً فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَام. [خ:٢١٣٢، م:٢٥٢٥، د:٣٤٩٦، ت:٢٩١، س:٤٥٩٧].

٢٢٢٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي النُّهَ عَنْ اللهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الثَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ البَائِعِ، وَصَاعُ المُشْتَرِي.

#### ٣٨- بَيْعُ الْمُجَازَفَةِ

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله،
 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافاً، فَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. [رَ:٢٢٢٦، خ:٢١٢٤، م:٢٥٦٦، رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. [رَ:٣٤٩٦، خ:٢٢٢، م:٢٥٦٩.
 د:٣٤٩٢، س:٩٩٥].

٢٢٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْبُنِ فَيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِفِّي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلَتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «إِذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلهُ».

#### ٣٨- بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

٢٢٣٠ قوله: «وَآخُذُ شِفِّي»: هو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء وبعدها ياء الإضافة؛ أي ربحي.

## ٣٩ - مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ البَرَكَةِ

٢٢٣١ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: صَمِعْتُ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ المَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ».

٣٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ المُقْدَامِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ المُنْبِيِّ فَعَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الل

### ٣٩ - مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَام مِنَ البَرَكَةِ

٢٢٣١ - قوله: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»: هو ابن عِرْق اليَحْصبِيُّ، نسبة إلى يحصب مِثلثة الصاد، كذا رأيته بخط شيخنا مجد الدين (١).

قال في الصحاح وفي القاموس، واللفظ للصحاح: وإذا نسبتَ إليه قلتَ: يحصَبي بفتح الصاد، مثل تغلب تغلَبي (٢).

وفي أصلنا كَسَرَ الصادَ، وهو حمصي وُثِّق (٣).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ٢/ ١٩٣.

### ٠٤ - الأَسْوَاقُ وَدُخُولُهَا

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْ ذِرِ الْجِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْ ذِرِ الْجِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيُّ ابْنَا الْبَرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيُّ ابْنَا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْسَيْدِ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُمَا، الحَسَنِ البَرَّادِ، أَنَّ النَّبَيْرِ بْنَ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُمَا، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ فَظَلَ السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ وَلا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ».

قَالَ: «هَذَا سُوقُكُمْ، فَلا يُنْتَقَصَنَّ، وَلا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ».

٢٢٣٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُونُ العُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلَمَانَ عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ العُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْ دِيِّ، عَنْ سَلَمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصَّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصَّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ».

• ٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَادٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لا إِلَهَ إِلا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيُّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُ وَ لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيُّ لاَ يَمُوتُ، بِيدِهِ الخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ الله لَهُ أَلفَ أَلفِ حَسَنَةٍ، وَتَحَا عَنْهُ أَلفَ أَلفِ سَيّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». [ت: ٢٨٤ ٢٨].

#### ٤١ - مَا يُرْجَى مِنَ البَرَكَةِ فِي البُكُورِ

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللهم بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَنَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرُ مَالُهُ. [د:٢٦٠٦، ت:١٢١٢].

#### ٤١ - مَا يُرْجَى مِنَ البَرَكَةِ فِي البُكُورِ

۲۲۳٦ - قوله: «عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ»: بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين. ويشتبه به جُدَيد بضم الجيم وفتح الدال المهملة، ابن خطاب الكلبي، شهد فتح مصر، وروى عن عبد الله بن سلام.

وبضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة حُدَيد بن عوف، وجماعة من العرب لم يرووا.

وعهارة صاحبُ الترجمة لا يُدرى من هو، وقد حسَّن له الترمذي في باب ما جاء في في التبكير بالتجارة، قال ابن القطان: أما قوله حسن فخطأ (١٠)، انتهى. وقد جهل عهارة الرازيان، ووثقه ابن حبان على قاعدته.

قوله: «فَأَثْرَى»: أي كثر ماله.

<sup>(</sup>١) بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٨٦.

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَّدُ بْنُ عُثْمَانِ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدْ تَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مَيْمُونِ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مُمْونِ اللَّهُ مَنْ مَا لَكُومِيسِ». هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللهمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ».

٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الجُدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْمُرَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». وَاللّهمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».

### ٤٢ - بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن النَّاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ»، ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُو بِالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ»، يعْنِي: الخِنْطَةَ. [خ:٤٨٧، م:١٥١٥، د:٣٤٤٣، ت:١٥٢١، س:٤٨٧].

• ٢٧٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّقَةُ بُنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بُنُ عَبْدُ اللهَ عَبْدُ الله بَنُ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَا أَيُّهَا عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَا أَيُّهَا مُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْجِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا»، أَوْ النَّاسُ، مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْجِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا »، أَوْ قَالَ: "مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً». [د: ٣٤٤٦].

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:

أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ المَصْدُوقِ أَبِي القَاسِمِ اللهِ اللهِ اللهُ حَدَّثَنَا قَالَ: «بَيْعُ المُحَفَّلاتِ خِلابَةُ، وَلا تَحِلُّ الخِلابَةُ لِمُسْلِم». [خ: ٢١٤٩].

## ٤٣ – الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خُلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيهَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ عُلْدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيهَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ العَبْدِ بِضَهَانِهِ. وَرُقَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَضَى أَنَّ خَرَاجَ العَبْدِ بِضَهَانِهِ. [رَ:٢٢٤٣، د:٢٥٠٨، ت: ١٢٨٥، س: ٤٤٩٠].

٣٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هُسْلِمُ بْنُ عَبْداً فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَبِهِ عَيْباً فَرَدَّهُ، فَقَالَ رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلامِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «الخَرَاجُ بالضَّمَانِ». [رَ:٢٢٤٢، د:٨٠٥، ت:٥٨١، س:٩٩٤].

#### ٤٤ - عُهْدَةُ الرَّقِيق

٢٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، إِنْ شَاءَ الله، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّام».

#### ٤٢ - بَيْع الْمُصَرَّاةِ

٢٢٤١ - قوله: «خِلابَةٌ»: هو بكسر الخاء المعجمة؛ أي خديعة.

٧٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ». [د: ٢٥٠٦].

### ٥ ٤ - مَنْ بَاعَ عَيْباً فَليُبَيِّنْهُ

٣٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «المُسْلِمُ أَخُو شَهَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَحِلُّ لِمُسْلِم بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَّنَهُ لَهُ».

# ٤٦ - النَّهْيُ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْي

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلْمُ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ البَيْتِ جَمِيعاً، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

### ٥ ٤ - مَنْ بَاعَ عَيْباً فَليُبَيِّنْهُ

٢٢٤٦ قوله: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَهَاسَةَ»: هو بضم الشين المعجمة و فتحها وبالتخفيف فيهما ليس غير.

٢٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُ ونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُ ونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلاَمَانِ؟ » قُلتُ: رَسُولُ الله ﷺ غُلاَمَانِ؟ » قُلتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الغُلاَمَانِ؟ » قُلتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: «رَدَّهُ». [ت: ١٢٨٤].

• ٢٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ.

#### ٤٧ - شِرَاءُ الرَّقِيقِ

٢٢٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الكَرَابِيس قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: الكَرَابِيس قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَلتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا فِيهِ: الله تُقُرِ ثُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ؟ قَالَ: قُلتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله عَلَى، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْداً أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ وَلا خِبْنَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ لِلمُسْلِمِ». [ت:١٢١٦].

٢٠٥١ - قوله: «وَلا غَائِلَةَ»: أي لا خديعة ولا حيلة.

٢٢٥- قوله: «عَنْ طلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ»: هو بفتح الطاء وكسر اللام، ووقع في أصلنا بضم الطاء بالقلم، والصواب بفتح الطاء وكسر اللام، والله أعلم.

٤٧ - شِرَاء الرَّقِيقِ

قال الخطابي: الغائلة في البيع كل ما أدى إلى تلف الحق(١).

وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسره قتادة بالزنا والسرقة والإباق.

قال صاحب المطالع: والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعاً إلى الخبثة والغائلة جميعاً (١).

قوله: «وَلا خِبْئَةَ»: الخبثة بكسر الخاء المعجمة، ما كان عن غير طيب الكسب والأصل وكل حرام خبيث.

وقيل: الخبثة بيع أهل العهد، وقيل: هاهنا الريبة من الفجور.

فائدة: حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري، أسلم هو وأبوه وعمّه، رواه الترمذي، وبسندهما قال العداء: ألا أريك كِتَاباً كَتَبَهُ لي رسول الله رسول الله عليه الله عَلَيْهُ وَيَاباً: هذا ما اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بن خَالِدِ بن هَـوْذَةَ من مُحَمَّدٍ رسول الله، اشْتَرَى منه عَبْداً. إلى آخره، قال الترمذي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وفي صحيح البخاري علقه بصيغة تمريض فقال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي الله عن العداء بن خالد، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) غريب الحديث للخطابي ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٥/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ترجمة الحديث (٢٠٧٩).

٢٠٥٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الجَارِيَةَ، فَلْيَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهِ، وَلَيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهِ، وَلَيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيراً، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وَلِيَقُل مِثْلَ ذَلِكَ». [د: ٢١٦٠].

### ٤٨ - الصَّرْفُ وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيدٍ

٣٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَهِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَهِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَهِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَهِ شَامُ بْنُ عَلِيًّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَنَطُرُ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ». وَالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ». [رَبَا اللهُ عَلَيْ بِالشَّعِيرُ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّ مُرَا بِالتَّهُ مِنْ بِاللَّهُ عِيرُ بِاللهِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّهُ مِنْ بِالتَّهُ مِنْ إِللهُ هَاءَ وَهَاءَ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِنْ إِلَا هَاءَ وَهَاءَ مُ وَالْتَهُ مِنْ إِلَا هَاءَ وَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ إِلَا هَاءَ وَهَاءَ اللهُ اللهُ

والأول أشبه من الذي في البخاري؛ لأن العهدة إنها تكتب للمشتري لا للبائع، وكذلك رواه جماعة كرواية الترمذي وابن ماجه، وهو الصحيح، وفيه كلام أكثر من هذا، فلنقتصر على هذا القليل.

#### ٤٨ - الصَّرْف وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلاً

٣٢٥٣ - قوله: «إلا هَاءَ وَهَاءَ»: بالمدكذا رويناه، وهو قول أكثر أهل اللغة.

٣٠٧٥ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بُنُ وَلِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عُكَدَّةً، ثَالاَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عُلَيَّةً، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عِلَقَمَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُلَقَمَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُبَادَةً بُن سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُبَدَ الله بْنَ عَبَادَةً فَالاَ: جَمَعَ المَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةً، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَالمَّافِي اللهُ عَلَيْ عَبْدَ الله عَلَيْ عَبْدَ الله عَلَيْ عَالَةً مُعْ عُبَادَةً قَالَ: بَهَانَا رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ، وَالنَّهُ عَبْدِ بِاللَّهِ عِلْ إِلللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ بِاللّهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ إِلللهُ عَلَيْهُ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَيْهُ مَا عُبَادَةً قَالَ: بَهَانَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ بِالوَرِقِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَالاً مَعْمِ إِللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُعْلِمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالمِلحِ بِالمِلحِ، وَلَمْ يَقُلهُ الآخَرُ.

وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ، يَداً بِيَدٍ، كَيْفَ شِـئْنَا. [رَ:١٨، م:١٥٨٧، د:٣٣٤٩، ت:١٢٤٠، س:٤٥٦٠].

ومِن أهل الحديث مَن يرويهما مقصورين، وأكثر أهل اللغة ينكره.

وحكاه بعضهم.

ومعنى الكلمة: هاك، أبدلت الكاف همزة، وألقيت حركتها عليها عند من قصر، أي خذ، كأن كل واحد يقول ذلك لصاحبه.

وقيل: معناه هاك وهات، أي خذ وأعطِ.

وقال الخليل: هي كلمة تستعمل عند المناولة.

ويقال للمؤنث على هذا هاءٍ، بالكسر، كما يقال هاكِ.

وفيه لغاتٌ أخرى غير ما ذكرت، والله أعلم.

٣٢٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ عُبْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الفِضَّة بِالفِضَّة، ابْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الفِضَّة بِالفِضَّة وَالذَّهَبَ بِالنَّحَبِ، وَالخَنْطَة بِالخِنْطَة ، مِثْلاً بِمِثْلٍ». [م:١٥٨٨، س:٥٩٥].

٣٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْراً مِنْ تَمْرِ الجَمْعِ، فَنَا تَرُا هُو أَلْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَصْلُحُ ضَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلا دِرْهَمُ (١) بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إلا وَزْناً». [خ ٢٠٨٠، م: ١٥٨٤، س: ٢٥٥٣].

#### ٤٩ - مَنْ قَالَ لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئَةِ

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ،

٢٢٥٦ قوله: «مِنْ تَمْرِ الجَمْعِ»: الجمع من التمر كل ما لا يعرف له اسم
 من التمر، وفسره في مسلم: «الخلط من التمر» (٢)، أي المختلط.

وحكى المطرز أن الجمع تمر الدَّقَل (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (درهماً)، وعليه ضبة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار ٢/ ١٣٩.

وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، فَقُلتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَل

#### ٤٩ - بَابِ مَنْ قَالَ لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئَةِ

٧٢٥٧ - قوله: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»: اختلف عن ابن عباس؛ ففي مسلم وهنا أن أبا سعيد قال له: أرأيت هذا الذي يقول، إلى أن قال: أخبرني أسامة بن زيد.

وفي رواية الأثرم: لكني سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: سمعنا رسول الله على يقول: «لا يصلح بيع الذهب والفضة إلا يدا بيد»، فقال أبو سعيد: إنها سمعته يقول: «مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا».

وعند الترمذي وابن المنذر والأثرم أنه رجع إلى قول الجماعة.

وقال بعض العلماء: ورواية ابن عباس عن أسامة إنْ كانت محفوظة، فيحتمل أنْ يكون سمع بعض الحديث فحكى ما سمع، وذلك أن يكون الكليلا شئل عن الذهب بالفضة، أو الشعير بالتمر فقال: «إنها الربا في النسيئة».

وردَّ الخطابي قول من زعم النسخ؛ لأنَّه لم يكن مشروعاً قط حتى نسخ، وهذا مما غلط فيه كثير من العلماء، يضعون التحريم موضع النسخ، كمن يقول ٣٢٥٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ عَلِيً الرِّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَعَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ: إِنَّهُ بَلَعَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ: إِنَّهُ بَلَعَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ: إِنَّهُ بَلَعَنِي أَنَّهُ وَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَأَيْا مِنِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَبُولُ الله عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ.

شرب الخمر منسوخ، ولم يكن شربه مشروعاً قط، وإنها كانوا يشربونها على عادتهم المتقدمة قبل الحظر.

ولابن حزم من طريق حيان (۱) بن عبيد الله، عن أبي مجلز، قال عبد الله لأبي سعيد: جزاك الله خيراً ذكرتني أمراً قد كنت أنسيته، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه، بمثل فها زاد فهو ربا.

قال ابن حزم: حيان (٢) عن أبي مجلز لا حجة فيه؛ لأنه منقطع لم يسمعه من أبي سعيد ولا من ابن عباس (٣).

وذكر كلاماً آخر حسناً تركته إيثاراً للاختصار، فإن شئت أن تراجعه فراجعه فإنه مفيد (٤٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: حِبان، والتصحيح من المحلى ٨/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حِبان، والتصحيح من المحلى ٨/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) المحلى ٨/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) الكلام من التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤/ ٣٣٤.

## ٠٥ - صَرْفُ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ

٢٢٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ
 مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ».

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: الـذَّهَبُ بِـالوَرِقِ، احْفَظُـوا. [رَ:۲۲۲، ۲۲۲، خ:۲۲۲، م:۲۵۸۱، د:۳۳٤۸، ت:۲۲۳، س:۵۰۸۱].

• ٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلَتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنْنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلا وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِلنَّ مُعْلِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلا وَالله لَتُعْطِينَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِلنَّ مَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ عُمَرُ: كَلا وَالله لَتُعْطِينَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَ إِلِيهِ ذَهَبَهُ، فَإِلنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ عُمَرُ: كَلا وَالله لَتَعْطِينَة وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَ إِلِيهِ ذَهَبَهُ، فَإِلنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «الورقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ». [رَ:٣٢٥٩، ٢٢٥٩، خ:٢١٣٤، ص:٢١٣٤، س:٢٥٥٩].

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ، حَدَّثَنِي أَبِي طَالِبٍ، وَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

## • ٥ - صَرْف الذَّهَبِ بِالوَرِقِ

٢٢٥٩ قوله: «إلا هَاءَ وَهَاءَ»: تقدَّم الكلام عليها قبيل هذا.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَليَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَليَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَليَصْطَرِفْهَا بِالوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ».

## ١ ٥ - اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ وَالوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحِبَّانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكُ، وَلا أَعْلَمُهُ إِلا سِمَاكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلتُ النَّبِيَ عَلَىٰ، فَقَالَ: (إِذَا أَخَذُتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الآخَرَ فَلاَ تُفَارِقُ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ». (إِذَا أَخَذُتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الآخَرَ فَلاَ تُفَارِقُ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ». [د: ٢٤٢٤، س: ٢٤٢، مس: ٢٥٨٤].

٢٢٦٢م - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مَعْدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ الْخُوَهُ.

## ٢٥- النَّهْيُ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِنْ مُنَا اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِنْ صُلَيْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ. [د:٣٤٤٩].

### ٥٢ - النَّهْي عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ

٣٢٦٣ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ» إلى آخره: السكة بكسر السين المهملة، هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم والدنانير، والنهي إنها وقع على كسر الدراهم والدنانير المضروبة على السكة؛ وإنها كره ذلك لما فيه من كسر ذكر الله تعالى.

وقيل: من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال.

وقال ابن سريج، بالسين المهملة وفي آخره جيم من الشافعية: كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، فنهوا عن ذلك.

وقيل: من أجل التدنيق، ذكر ذلك الخطابي بمعناه (١).

وفي الحديث في هذا الكتاب وفي أبي داود: محمد بن فضاء الأزدي البصري العابر، قال الذهبي: ضعَّفه ابنُ معين.

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وهو أخو خالد بن فضاء يروي عن أبيه، عن علقمة بن عبدالله المزني، عن أبيه قال: نهى رسول الله على عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٣/ ١١٧.

## ٥٣ - بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْداً أَبا عَيَّاشٍ

وروى عباس عن يحيى: محمد بن فضاء ليس بشيء.

وقال النسائي: ضعيف.

وقد ساق ابن عدي حديثه في السكة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن موسى الحرشي وزيد بن الحريش، عن معتمر.

ومن طريق عطية بن بقية، عن أبيه.

وعن أبي همام السكوني، عن بقية، عن إسحاق بن راهويه، عن معتمر عن ابن فضاء.

قاله في الميزان بزيادة(١).

## ٥٣ - بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

٢٢٦٤ – قوله: «أَنَّ زَيْداً أَبا عَيَّاشٍ»: هـو بالمثناة تحـت وفي آخـره شـين معجمة، وهو زيد بن عياش مثل كنيته، صالحُ الأمر.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦.

مَوْلَى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالشُّلتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيْضَاءُ، فَنَهَانِي، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» وَسُولَ الله عَلَيْ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» وَالله عَنْ ذَلِكَ. [د:٥٤٥٣، ت:٥٢٢٥، س:٥٤٥].

#### ٤ ٥ - المُزَابَنَةُ وَالمُحَاقَلَةُ

٧٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَنْ مَافِعٍ، عَنْ عَنْ مَافِعٍ، عَنْ عَانْ عَمْرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنِ اللَّنَةِ. [خ: ٢١٧١، م: ٢٥٤٢، د: ٣٣٦١، س: ٣٣٦١].

أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَتْ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وذكره ابن حزم فقال: مجهول<sup>(١)</sup>.

قوله: «سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلَتِ»: البيضاء هي الحنطة، وهي السمراء أيضاً.

وإنها كره ذلك؛ لأنهما عنده جنس واحد، وخالفه غيره.

وقد تقدُّم أن السلت جنس مستقل.

وقيل: شعير، وقيل: حنطة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المحلي ٨/٤٦٦.

٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَـنْ أَبِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا ع

#### ٤ ٥ - المُزَابَنَة وَالمُحَاقَلَة

٣٢٦٦ قوله: «نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ»: أما المزابنة فقد فسرها في الحديث، وها أنا أفسرها؛ هو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزبن وهو الدفع؛ لأن كل واحد منها يدفع صاحبه عن الربح عليه ويُريده لنفسه.

وقيل: لأنها متى ظهرت الزيادة لأحدهما دفعه عنها الآخرُ، وطلب الرجوع في الغبن.

قال صاحب المطالع: وهذا ضعيف، وعندي أن الزبن هو الغبن، وبَيْعُ اللهُزَابَنَةِ بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن والزيادة؛ لكون ذلك رباً أو غرراً، وإن كان في غير الجنس؛ لأن طلب المغابنة وبناء البيع عليها غرر، وقد نهي عنها (۱).

وأما المحاقلة: فهو كراء الأرض بالحنطة، أو كِراؤها بجزء مما يخرج منها.

وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر، وهو من الحقل وهو الفدان، وقيل غبر ذلك.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٢٢٢ – ٢٢٣.

٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَبْدِ الرَّحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [رَ: ٢٤٦٩، ٣٤٥٦، ٢٤٥٩، ٢٤٥٩، ٢٤٥٩، ٢٤٥٩، ٢٤٥٩، ٢٤٥٩، ٢٤٥٩، ٢٤٨٩].

#### ٥٥ - بَيْعُ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْراً

٢٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْراً.

قَالَ يَحْيَى: العَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرُ النَّخَلاَتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً بِخَرْصِهَا تَمْرُ أَلْ يَكُنُ مِنْ الرَّجُلُ تَمْرُ النَّخَلاَتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً بِخَرْصِهَا تَمْراً. [رَ:٢٢٦٨، خ:٢١٧٣، م:٢٥٣٤].

ومنه أنه بيع الزرع بالحنطة كيلاً كالمزابنة في الثمار، وبـ فسـر في حـديث جابر في صحيح مسلم (١)(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣.

#### ٥٦ - بَابِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (١)

٢٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَلِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْع الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً. [د:٥٦٥، ت:١٢٣٧، س:٢٦٢٥].

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِداً بِاثْنَيْنِ، يَداً بِيَدٍ»، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. [ت:٢٣٨].

### ٥٧ - بَابِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ

٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ اشْتَرَى صَفِيَّةً بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ الكَلبِيِّ. [م:١٣٦٥، د:٢٩٩٧].

#### ٥٨ - التَّغْلِيظُ فِي الرِّبَا

٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِج بُطُونِهِمْ، فَقُلتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا».

<sup>(</sup>١) هذا الباب متأخرٌ في الأصل وفي نسخة ابن قدامة عن الباب الذي بعده.

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

٧٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرِفِيُّ أَبُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَـدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً».

٧٧٧٦ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ضَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا صَالِدُ بْنُ الْحَالِبِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا سَعِيدٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرُّبَيَّةُ (١).

#### ٥٨ - التَّعْلِيظ في الرِّبَا

٢٢٧٤ - قوله: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً»: الحوب بضم الحاء المهملة هو الإثم، فمعناه سبعون إثماً، كأنه يريد، والله أعلم، أن كل باب إثم.

٣٢٧٦ قوله: «فَدَعُوا الرِّبَا وَالرُّبَيَّةَ»: الربية بضم الراء وفتح الموحدة وفتح المثناة المشددة ثم تاء التأنيث، هي، والله أعلم، تصغير الربا، وكأنه أشبه؛ لأن الربا في اللغة الزيادة، فكأنه لحظ المعنى وصغره إرادة للنهي عن قليله، وجمع بينه وبين الربا إرادة لقليله وكثيره.

قلتُ ذلك تفقهاً من غير أن أنظر لأحدٍ فيه كلاماً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: (الرُّبَيَّة)، وفي المطبوع: الريبة، فليحرّر.

٧٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ. [م:٩٧، مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ. [م:٩٧، ١٥٩٧، ت:٢٠٦].

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، حَدَّثَنَا وَسُمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، حَدَّثَنَا وَسُمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، حَدَّثَنَا وَهُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَة، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمُ يَأْكُلُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ». [د: ٣٣٣، س: ٥٥٤٤].

٢٢٧٩ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ».

۲۲۷۸ - قوله: «عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ»: هـ و بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت تأنيث خير، الذي هو ضد الشر، وسعيد بصري، روى عـن الحسن، وعنه ابن أبي عروبة وغيره، في ثقات ابن حبان.

له عند أبي داود والنسائي وابن ماجه حديث: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُل أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ».

٢٢٧٩ - قوله: «عَنِ رُكَيْنِ»: تصغير ركن.

# ٩ ٥ - السَّلَفُ فِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومِ

٠ ٢٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَنْهِ الْبَنْ الله عُنِ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَنْ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي مَرْ فَليُسْلِفْ فِي وَهُمْ يُسْلِفُ فِي مَرْ فَليُسْلِفُ فِي مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". [خ: ٢٢٣٩، م: ١٦٠٤، د: ٣٤٦٣، كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". [خ: ٢٢٣٩، م: ١٦٠٤، د: ٢٤٦٣، م: ١٣١١، س: ١٣١١].

٢٢٨١ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ، سَلاَمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «مَنْ عِنْدَهُ؟» قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قَدْ سَبَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاَثُ مِئَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قَدْ سَبَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاَثُ مِئَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا إِلَى أَبِي فُلاَنٍ».

«ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ»: عميلة بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان المثناة تحت والباقي معروف، وثَّقَ الركينَ أحمدُ.

٥٩ - السَّلَف فِي كَيْلٍ وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
 ٢٢٨١ - قوله: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي المُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الله بْنِ أَبِي المُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي عَبْدُ الله بْن شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَ، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَ، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى عَهْدِ وَعُمَرَ، فِي الجِنْطَةِ والزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ وَمُعَرَ، فِي الجِنْطَةِ والزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ وَعُمَرَ، فَي الْجِنْطَةِ والزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ وَعُمَرَ، فَي الْجَنْطَةِ والزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْ وَالْتَعْدِ وَالتَّمْرِ عِنْدَهُمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْنَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [خ: ٢٢٤٣، ٢٤].

«بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ»: الحائط البستان، وفي هذا دليل لمسألة في السلم؛ وهو أنه لو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح.

قلتُ ذلك استنباطاً من عندي، ولم أرّه لأحدٍ.

وحكى فيها، أعني في هذه المسألة، بعضُهم الإجماع؛ لخشية التعذر، قال ابن المنذر في مسألة ما لو أسلم في ثمر قرية صغيرة: وهذا كالمجمع عليه.

أو في قرية عظيمة صح على الأصح؛ لأنه لا ينقطع غالباً.

والثاني إنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة.

ومحل الخلاف إذا لم يُفد تنويعاً، فإن أفاده كمعقلي البصرة جاز؛ لأنه مع مَعْقلي بغداد صنف، لكن يختلفان في الأوصاف، فله غرض في ذلك.

## ٠٦ - مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا رُحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا رُحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا رِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ مَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». [د: ٢٤٦٨].

٣٢٨٣م - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَـذْكُرْ سَعْداً.

# ٦١ - بَابِ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: قُلتُ لِعَبْدِالله بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَنَّلَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخِيلُ، فَلَمْ تُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئاً ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ المُشْتَرِي: هُو لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ البَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلُ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَقَالَ المَبْولِ الله عَنْ فَقَالَ المَبْولِ الله عَنْ فَقَالَ البَائِعِ: ﴿ أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئاً؟ ﴾ قَالَ: لا، قَالَ: ﴿ فَنِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدُ فَقَالَ لِلبَائِعِ: ﴿ أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئاً؟ ﴾ قَالَ: لا، قَالَ: ﴿ فَنِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# ٦١ - بَابِ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

٢٢٨٤ - قـولـه: «عَـنِ النَّجْرَانِيِّ»: هـو بالنـون المفتوحة وإسكان الجيم،

#### ٦٢ - السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ

٢٢٨٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَ السَّسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعِ اقْضِ هَـذَا وَقَالَ: «إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ»، فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: «يَا أَبَا رَافِعِ اقْضِ هَـذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ»، فَلَمْ أَجِدْ إِلا رَبَاعِياً فَصَاعِداً، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ عَلَى، فَقَالَ: «أَعْطِهِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ بَكْرَهُ»، فَلَمْ أَجِدْ إِلا رَبَاعِياً فَصَاعِداً، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ عَلَى، فَقَالَ: «أَعْطِهِ، فَإِنَّ كَثِيرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». [م: ١٦٠٠، د: ٣٣٤٦، ت: ١٣١٨، س: ٢٦١٧].

والباقي معروف، يروي عن ابن عمر، وعنه أبو إسحاق.

قال ابنُ معين وابنُ عدي: مجهول.

ولا أعرف اسمه.

#### ٦٢ - السَّلَم فِي الْحَيَوَانِ

٢٢٨٥ قوله: «اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً»: البكر بفتح الموحدة وإسكان
 الكاف، هو الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، وقد
 يُستعار للناس.

قوله: «فَلَمْ أَجِدْ إِلا رَبَاعِياً»: بفتح الراء وتخفيف المثناة تحت، يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع، وإذا نصبته قلت: رباعياً، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة.

ويقال فيه للغنم في السنة الرابعة، وللبقر والحافر في السنة الخامسة.

٢٢٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: سَمِعْتُ العِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: سَمِعْتُ العِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَقَالَ رَعُولُ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله اللهُ الله الله المَعْدَا أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### ٦٣ - الشِّرْكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُّو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ السَّائِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ، السَّائِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ، فَكُنْتَ كَيْرَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ، فَكُنْتَ كَيْرَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِي فَي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ، فَكُنْتَ كَيْرَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ كَيْرَ شَرِيكِ، فَكُنْتَ كَيْرَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ كَيْرَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ مَانِي لِللَّهِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَبْرُ لَنْ الْمُعْرِيقِ فَيْ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْلِيَةِ عَلَى اللْمُعْرَاقِ عَلْمُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِي فِي الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِيَةِ عَلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرَاقِ مُنْ الْمُعْلِيقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ مُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْرِقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ ا

## ٦٣ - الشِّرْكة وَالْمُضَارَبَة

٢٢٨٧ - قوله: «عَنِ السَّائِبِ»: هو ابن أبي السائب صيفي بن عابـد بـن
 عبد الله بن عمر بن مخزوم، شريك النبي الله قبل المبعث، وقيل: بل ذاك أبوه.

اختلف في إسلامه؛ فقيل: أسلم يوم الفتح، وهو من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامُه، ولابنه عبد الله بن السائب صحبة.

وأما ابن إسحاق فقال: قتل يوم بدر كافراً، وخالفه غيره.

قوله: «فكُنْتَ لا تُدَارِئنِي، وَلا تُمَارِينِي»: أي لا يشاغب ولا يخالف، وهو مهموز، وكذا في أصلنا. ٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَصَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ. وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ. [د:٣٣٨٨، س:٢٩٧].

٢٢٨٩ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَن (١) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَيْدِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاَثُ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَأَخْلاَطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لا لِلبَيْع».

وقال ابن الأثير: وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يهاري.

فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز، وقد يهمز<sup>(۲)</sup>، والله أعلم.

٢٢٨٩ – قوله: «حَدَّثَنَا بِشْـرُ بْنُ ثَابِتِ البَزَّارُ»: هو براء في آخره، صدوق، وقد وتَّقه ابنُ حبان.

وقال أبو حاتم: مجهول.

وكيف يكون ذلك؟! وقد روى عنه الحسن الخلال والدارمي وعباس الدوري وآخرون، وروى عنه بشر بن آدم فوثَّقه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: (عبدالرحمن)، وفي الهامش ما نصُّه: أصل السماع: الرحيم، فليحرّر.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ١١٠.

#### ٦٤ - بَابِ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٢٢٩١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الله، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَداً، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ».

انفرد بالإخراج له ابن ماجه، وعلَّق له البخاري في باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة بعد حديث حرمي بن عُمارة، والله أعلم.

#### ٦٤ - بَابِ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

٢٢٩١ - قوله: «وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي»: أي يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً.

قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: «أنت ومالك لأبيك» على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه.

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَلِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَلِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ وَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، وَقَالَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ». [د:٣٥٣].

## ٥٥ - مَا لِلمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

٣٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَجِيحٌ، وَلاَ يُعْطِينِي هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَجِيحٌ، وَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي وَوَلَدَكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ». [خ: ٢٢١١، م: ٢٧١١، د: ٣٥٣٢، س: ٢٤٥].

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الله عَن الله عَن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ

فأما أن يكون أراد به إباحة ماله لَهُ حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافاً وتبذيراً، فلا أعلم أحداً ذهب إليه، والله أعلم (١).

والاجتياح من الجائحة وهي الآفة التي تهلك الشار والأموال وتستأصلها.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٣/ ١٦٦.

«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ»، وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: «أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُشْلُ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلحَاذِنِ مِشْلُ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلحَاذِنِ مِشْلُ مُفْسِدةً كَانَ لَمَا أَجُورِهِمْ شَيْئاً». [خ:٥٢٤، م:١٠٢٤، د:٥٨٥، د: ١٦٨٥، م:٢٧١، س:٢٥٣٩].

٣٢٩٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْحَوْلاَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا تُنْفِقُ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». [د: ٣٥٦٥، ت: ٧٧٠].

# ٦٦ - مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

٢٢٩٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلاَئِيِّ، سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ المَمْلُوكِ.

## ٦٦ - مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

٢٢٩٦ - قوله: «عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلاَئِيِّ»: هو مسلم بن كيسان الأعور، كنيته أبو عبد الله، وهو واه.

و «المُلائي» بضم الميم وفي آخره همزة ممدودة، ونسبته إلى المُلاءة، وهي الريطة كالملحفة، والجمع المُلاء.

٧٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كَانَ مَوْلاَيَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مُنْهُ، فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي، فَسَأَلتُ النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ، فَقُلتُ: لاَ أَنْتَهِي أَوْ مِنْهُ، فَقَلتُ: لاَ أَنْتَهِي أَوْ لاَ أَدْعُهُ، فَقَالَ: «الأَجْرُ بَيْنَكُمَا». [م: ١٠٢٥، س: ٢٥٣٧].

ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد، غير أن في كتاب القاضي عياض أنه مقصور، وهو غلط من الناسخ، فإن كان في الأصل كذلك فهو غلط.

٣٢٩٧ - قوله: « مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ»: هو بمد الهمزة وكسر الموحدة، وهو اسم فاعل؛ لأنه لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل ما ذبح على النصب، وقيل غير هذا.

واسم آبي اللحم عبد الله.

قال ابن ماكولا: ابن عبدالملك، وقيل: خلف، وقيل: الحويرث.

قال ابن ماكولا: ابن عبدالله بن خلف بن مالك بن عبدالله بن حارثة بن غفار، قتل يوم حنين.

قال: وقال ابن الكلبي: آبي اللحم هو خلف بن مالك بن عبدالله بن غفار، لا من ولد حارثة بن غفار.

إلى أن قال: ومَن قال فيه: «عبدالله بن حارثة» فقد وهم (١).

<sup>(</sup>١) الإكمال ١/٣ - ٤.

# ٦٧ - مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَل يُصِيبُ مِنْهُ؟

٢٩٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحُمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشَارٍ وَمُحُمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، رَجُلاً مِنْ بَنِي غُبَرَ، قَالَ: بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، رَجُلاً مِنْ بَنِي غُبَرَ، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ خُمْصَةٍ، فَأَتَيْتُ اللّذِينَة، فَأَتَيْتُ حَائِطاً مِنْ حِيطانِهَا، فَأَخَذتُ سُنبُلاً فَفَرَ بُنِي وَأَخَذتُ سُنبُلاً فَفَرَ كُتُهُ فَأَكُلتُهُ، وَجَعَلتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الحَائِطِ فَضَرَ بَنِي وَأَخَذَ تُوبِي، فَفَرَ كُتُهُ فَأَكُلتُهُ، وَجَعَلتُهُ أَقُ سَاغِباً، فَأَكُنتُ النّبِي عَلَى اللّهِ مُن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي ما نصّه: قوله: «لم ترمي» كذا كـان، وأُصـلح عـلى حـذف اليـاء، وهذا الإصلاحُ خطأ، والصواب ما كان في الأصل، فاعلمه.

• ٢٣٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِزَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ البُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَكُل فِي أَنْ لا تُفْسِدَ».

٢٣٠١ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نُافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُل، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً». [ت: ١٢٨٧].

# ٦٨ - النَّهي أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئاً إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ فَافِعٍ، عَنْ عَنْ مَافِعٍ، عَنْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: «لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: «لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلِ

#### ٦٧ - مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ أَوْ حَائِطٍ هَل يُصِيبُ مِنْهُ

٢٣٠١ - قوله: «حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ»: هـو بفـتح الهـاء وكسـر الدّال وتشديد المثناة تحت ثم تاء التأنيث، تقدَّم ضبطه قبل غير مرة، فاعلمهُ.

قوله: «وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً»: هو بضم الخاء المعجمة وإسكان الموحدة ثم نون مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله.

بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُـهُ؟ فَإِنَّـهَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِهَاتِهِمْ، وَلا يَحْتَلِبَنَّ رَجُلٌ مَاشِـيَةَ امْـرِيِ بِغَـيْرِ إِذْنِهِ». [خ:٣٤٦، م:٢٧٢٦، د:٢٦٢٣].

٣٠٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ صَجَّاجٍ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ الله الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ،

## ٦٨ - النَّهي أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئاً إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

٢٣٠٢ - قوله: «مَشْـرُبَتُهُ»: هي بفتح الميم وإسكان السين المعجمة وضم الراء وفتحها، والمشربة كالغرفة، وقال الخليل: هي الغرفة.

قال الطبري: كالخزانة فيها الطعام والشراب.

وقيل غير ذلك، وكلُّه متقارب<sup>(١)</sup>.

قوله: «فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ»: الخِزانة بكسر الخاء المعجمة، كذا في ديوان الأدب وغيره، وهي الموضع الذي يختزن فيه الشيء.

قوله: «فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ»: هو بضم المثناة تحت وإسكان النون وفتح المثناة فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحة ثم لام، أي يُستخرج.

قوله: «فَإِنَّهَا تَخْزُنُ لَهُمْ»: هو بضم الزاي.

٢٣٠٣ - قوله: «عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِالله الطُّهَوِيِّ»: الطهوي بضم الطاء

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٦/ ٢٧.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلاً مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَا ذَانَا رَسُولُ الله ﷺ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ، وَقِمَّتُهُمْ بَعْدَ الله، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ، أَثَرُونَ ذَلِكَ عَدُلاً؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ» (().

#### ٦٩ - بَابِ اتِّخَاذ الْمَاشِيَةِ

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَنْ أَبِي مَانِعِ، عَنْ أُمِّ هَانِعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «اتَّخِذِي غَنَا قَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً».

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «الإِبِلُ عِـزٌ لأَهْلِهَا، وَالغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَـوْمِ القِيَامَةِ». [رَ:٢٧٨٦، خ: ٢٨٥٠، م: ٢٨٥٠].

المهملة وإسكان الهاء وقد تفتح، وقد يفتحون الطاء مع إسكان الهاء، ثلاث لغات، كذا في الغريب [المصنف] لأبي عبيد، وبعد الهاء واو، نسبة إلى حي من تميم، يقال لهم طُهَية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

وسليط في ثقات ابن حبان.

<sup>(</sup>١) في الهامش ما نصّه: ليس في السماع: قُلنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّـرَابِ؟ فَقَـالَ: «كُـل وَلا تَحْمِل، وَاشْرَبْ وَلا تَحْمِل»، وعليه (خ).

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو فَمُرَدُةَ الصَّيْرَفِيُّ وَكُمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو فَمَارُةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَرْبِيُّ، إِمَامُ مَسْجِدِ هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الشَّاةُ (۱) مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ».

٧٣٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّرْخَنِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّرْخَنِ، حَدَّثَنَا عُلْيَاءً بِالتِّخَاذِ عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ الأَغْنِيَاءَ بِالتِّخَاذِ الغَنْمِ، وَأَمَرَ الفُقَرَاءَ بِالتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: «عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَا أَذَنُ الله بِهَلاكِ القُرَى».

#### ٦٩ - بَابِ اتِّخَاذ الْمَاشِيَةِ

٢٣٠٦ قوله: «حَدَّثَنَا زَرْبِيُّ»: هو بفتح الزاي وإسكان الراء وبعدها موحدة مكسورة ثم مثناة تحت مشددة، وهو ابن عبدالله أبو يحيى الأزدي البحاري: فيه نظر.

وقال الترمذي: له أحاديث مناكير.

٧٣٠٧ - قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ»: روى عثمان عن ابن معين: ليس

وقال أبو حاتم: متروك.

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه: (الشاء).

.....

وقال ابن حبان: يضع.

وكذبه صالح جَزَرة وغيره؛ لأنه روى عثمان بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا علي بن عروة، عن المقبري، عن أبي هريرة أمر رسولُ الله الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج.

يعني هذا الحديث الذي في الأصل، وله أحاديث ذكرت في الميزان للذهبي (١).



<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٥/ ١٧٥.

# أَبْوَابُ الأَحْكَامِ ١ - ذِكْرُ القُضَاةِ

٢٣٠٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبْدِالله بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّهْبُريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ جُعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المَقْبُريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ». [د: ٧٥٧١، ت: ١٣٢٥].

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ
 إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ». [د: ٣٥٧٨، ت: ١٣٢٣].

#### ٢ - التَّعْلِيظُ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

٢٣١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ،
 حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلقِهِ، أَلقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً».

٢٣١٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عِمْرَانَ اللهُ بَنِ القَطَّانِ، عَنْ عُبِدِ الله بْنِ اللهَ عُنْ عَبْدِ الله بْنِ اللهَ عُنْ عَبْدِ الله بْنِ أَيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَي أَي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَي أَنْ الله مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى أَيْ الله عَمْ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ». [ت: ١٣٣٠].

٣٣١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي». [د: ٣٥٨٠، ت: ١٣٣٧].

### ٢ - التَّعْلِيظ فِي الحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

الرشوة في التبويب مثلثة الراء، وهي الوصلة إلى الحاجة بالمُصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء.

٣٣١٣ - قوله: «لَعْنَةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»: الراشي: مَن يعطي الذي يعينه على الباطل، وأما المرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما؛ يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.

فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حقٍّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

قال ابن الأثير: روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٢٢٦.

## ٣- الحَاكِمُ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الحَقَّ

٢٣١٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ

قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُــو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [خ:٧٣٥٢، م:١٧١٦، د:٣٥٧٤].

٢٣١٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ: لَوْلا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: «القُضَاةُ هَاشِمٍ قَالَ: فَو الْجَدِّفِي الجَنَّةِ؛ رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُ وَفِي الجَنَّةِ، ثَلاَثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ؛ رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُ وَفِي الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحَدْمِ فَهُو فِي النَّارِ» وَرَجُلٌ جَارَ فِي الحُدْمِ فَهُو فِي النَّارِ»، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الحُدْمِ فَهُو فِي النَّارِ»، لَقُلْنَا: إِنَّ القَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُو فِي الجَنَّةِ. [د:٣٥٧٣، ت:١١٨٥].

## ٤ - بَابِ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

٢٣١٦ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ المجَحْدَرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ الثَّنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

قَالَ هِشَامٌ: «لا يَنْبَغِي لِلحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ». [خ:٨٥٧٧، م:٧٧٧، د:٣٥٨٩، ت:١٣٣٤، س:٥٤٠٦].

# ٥ - قَضِيَّةُ الحَاكِمِ لا تُحِلُّ حَرَاماً وَلا ثُحَرِّمُ حَلالاً

٧٣١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ الله ﷺ: بعضٍ، وَإِنَّهَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ عِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ بَعْضَاءً وَعَلَى بَعْضِ وَإِنَّهَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ عِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ بَعْضٍ وَإِنَّهَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ عِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ الْعَيَامَةِ ». أخيه شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ ». أخيه شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ ». [خ.٤٥٨ ، م:١٧١٣، د:٣٥٨٣، ت:١٣٣٩، س:١٤٥].

٢٣١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «إِنَّا أَنَا بَشَرُ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَى بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَـهُ
 مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

# ٥ - قَضِيَّة الحَاكِم لا تُحِلُّ حَرَاماً وَلا ثُحَرِّمُ حَلالاً

٢٣١٨ - قوله: «إِنَّمَا أَنَا بَشَـرٌ»: معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب، وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، فيحكم بالبينة أو باليمين، ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع

إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنها كلف الحكم بالظاهر، وهذا نحو قوله: «فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»(١). ونحو قوله في المتلاعنين: «لولا الأيهان لكان لي ولها شأن»(١).

ولو شاء الله تعالى لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين.

فإن قيل: هذا الحديث المذكور في الأصل ظاهره أنه قد يقع منه التَّكِينَ في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه التَكِينَ لا يقر على خطأ في الأحكام.

وجوابه في كلام النووي، وهو أنه قال: لا تعارض بين الحديث والقاعدة؛ لأن مرادهم فيها حكم فيه باجتهاده.

ثم ذكر كلاماً آخر، قال: وأما الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير الاجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاً، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٤٧).

.....

وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك، ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراماً، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بهال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبها، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم ذلك أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق.

قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَي التيمي رحمه الله ورضي عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة.

وهذا مخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها؛ وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال(١).

وتكلمتُ مع بعض الحنفية في ذلك فأبدى له علة هو فيها محتاط، لم يخرج عن الاحتياط فيها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٥-٦.

# ٦ - مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

٣٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبُيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بَنْ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله اللهِ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبَوَّأُ مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبَوَّأُ

٢٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُدَّثَنِي عَمِّي الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَل فِي سَخَطِ الله حَتَّى الله عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَل فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزعَ». [د:٩٥٩٧].

قوله: «أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ»: أي: أفطن، واللحَنُ الفطنة، واللحن الخطأ، ويقال أيضاً بالسكون في الفطنة، ومنه:

وَخَيرُ الحَدِيثِ مَا كَانَ كَنا لَكْناً

وقيل في الخطأ أيضاً بالفتح. قاله برمته في المطالع (١).

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٤٢١.

## ٧- البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٧٣٢١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ عَلَى اللَّاعَى عَلَيْهِ». [خ: ٢٥١٤، م: ١٧١١، د: ٣٦١٩، ت: ٢٣٤٢، س: ٥٤٢٥].

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَّهُ ودِ أَرْضُ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَقَالَ نِي وَسُولُ الله عَلَى: «هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قُلتُ: لاَ، قَالَ لِليَهُ ودِيِّ: «احْلِفْ»، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَى: «هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قُلتُ: لاَ، قَالَ لِليَهُ ودِيِّ: «احْلِفْ»، قُلتُ: إذا يَخْلِفُ فَيَذْهَبُ بِهَالِي، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِرِ الآيةِ. [د: ٢٦٢١].

٨- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالا:

٧- البَيِّنَة عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

٢٣٢٢ - قوله: «إِذاً يَحْلِفُ»: يجوز في فاء يحلف الرفع والنصب، وهـ و ظاهر. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». [خ:٧٣٥٧، م: ١٣٨، د:٣٢٤٣، ت: ٢٦٩].

٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ كَثِيرٍ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأُوْجَبَ لَهُ النَّارَ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ الله، وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ». [م:١٣٧، س:١٩٤٥].

## ٩ - اليَمِينُ عِنْدَ مَقَاطِع الْحُدُودِ

• ٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مَاشِمُ بْنُ أَعْمِدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ أَعْيَدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَليَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ هَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَليَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ». [د: ٢٤٦٤].

## ٨- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً

٢٣٢٤ - قوله: «عن أبي أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ»: اسمه إياس، وقيل: ثعلبة، والأصح إياس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك.

٣٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الخَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَهُوَ أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَهُوَ أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَحْلِفُ عَلَى سِوَاكِ رَطْبٍ، إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». عِنْدَ هَذَا المِنْبَرِ عَبْدٌ وَلا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ».

## ١٠ - بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الكِتَابِ

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِالله ابْنِ مُرَّةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُ ودِ فَقَالَ:
 ﴿أَنْشُدُكَ بِاللهُ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى». [رَ:٥٥٥٨، م:٠١٧٠، د:٤٤٤٧].

## ٩ - اليَمِين عِنْدَ مَقَاطِع الْحُدُودِ

٣٣٢٦ - قوله: «حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، وَهُو أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ»: القوي هو بفتح القاف وكسر الواو وتشديد الياء، وإنها قيل له القوي؛ لقوته على العبادة، قاله الذهبي عن ابن عبدالبر.

وهو قويٌّ، إن شاء الله، في الحديث، وَثَّقهُ أَحمدُ وابنُ معين.

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على ثقته(١).

## ١٠ - بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الكِتَابِ

٢٣٢٧ - قوله: «دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَهَاءِ اليَهُودِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى»: في حفظي أنه عبدالله بن صوريا.

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ٢/ ٣٢١.

٢٣٢٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: «نَشَدْتُكُمَ إِبِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ». [د:٢٥٤].

## ١١ - الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةُ

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا مَالِيهُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ مَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ فَكَرُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَ ابَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ورأيت في بعض الكتب: «صُوْرَى»، انتهى.

الأعور الحبر، قال السهيلي: ذكر النقاش أنه أسلم (١).

٣٣٢٨ - قوله: «قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: نَشَدْتُكُمَا بِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى»: هذان اليهوديان هما أبناء صوريا، وكذا في أبي داود: أنه قال لابني صوريا، انتهى.

واسم أحدهما عبدالله كها تقدم قبله، والآخر (٢).

١١ - الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

٢٣٢٩ - قوله: «أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»: أي يقترعا.

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الآخر.

# ١٢ - مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدَي رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

٢٣٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِع بِالثَّمَنِ».

# ١٣ - الحُكْمُ فِيهَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي بِاللَّيْلِ

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْسِنِ ابْنِ شَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْسَنِ الْسَنِ مُحَمِّمَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاقَةً لِلبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً دَخَلَتْ

• ٢٣٣٠ - قوله في حديث أبي مُوسَى: «أنه اللَّيْ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ، بَيْنَهُمَا وَاللهُ أَعلَم، أَن الدابة وَاللهُ أَعلَم، أَن الدابة المُدعاة كانت في أيديها معاً، فجعلها النبي اللَّيِّ بينها لاستوائها في الملك باليد.

## ١٣ - الحُكْم فِيهَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي

٢٣٣٢ - حديث «ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيَّ»: وهو حرام بن سعد بن محيصة.

فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ الله فَي فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ اللهُ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ. [د: ٢٥ ٣٥].

«أَنَّ نَاقَةً لِلبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ» الحديث: رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي (١)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وسبقه إلى تصحيحه الشافعي فإنه قال: أخذنا بهذا الحديث؛ لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، نقله البيهقي في خلافياته عنه.

وخالف ابن حزم فقال في محلاه: خبر لا يصح (٢).

وقال عبد الحق: في إسناده اختلاف.

وذكر ابن القطان فيه ستة أقوال<sup>٣)</sup>.

والذي يظهر لي في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن حراماً حكى قصة لم يشهدها، وهو تابعي، فلو كان صحابياً لقلنا مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور، ولكن هو تابعي، والشافعي لا يحتج بالمرسل إلا بشروط، ليس هذا موضعها.

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك ٢/ ٧٤٧، ومسند الشافعي ص١٩٥، ومسند أحمد ٥/ ٤٣٦، وسنن الدارقطني ٣/ ١٥٤، وصحيح ابن حبان ١٣/ ٣٥٤، وسنن البيهقي الكبرى ٨/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) المحلي ٨/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) بيان الوهم والإيهام ٢/ ٣٢٧.

٢٣٣٢م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شُويًانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحْيَّصَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ مُعَانِب، قَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحْيَّصَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَلْمَ الله عَلَيْ، بِمِثْلِهِ. عَازِب، أَنَّ نَاقَةً لآلِ البَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا، فَقَضَى رَسُولُ الله عَلَيْ، بِمِثْلِهِ.

#### ١٤ - الحُكْمُ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئاً

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِالله، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةً قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَة: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةً قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَة: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَفُولِ الله عَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤]؟ رَسُولِ الله عَلَى مُلَقَ الله عَلَى مَعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً، وَصَنَعَتْ حَفْصَةً وَالله عَلَى مُعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً، وَصَنَعَتْ حَفْصَةً لَهُ طَعَاماً، قَالَتْ: فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ، فَقُلتُ لِلجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا،

ولكن هذا الحديث أتى فيها بعد هذا الطريق؛ عن حرام عن البراء، وهذا متصل.

قوله: «ضَارية»: أي معتادة لرعي زروع الناس.

#### ١٤ - الحُكْم فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئاً

٣٣٣٣ - قوله: «قُلتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي» إلى: «فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً، وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَاماً» فذكر حديث كسر القصعة: وفي أبي داود والنسائي بإسناد فيه مقال؛ أن المرسلة صفية، وهو أحد الأقوال.

وقيل: حمنة بنت جحش، ذكره في المحلى.

٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُمَيْدُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتُ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ القَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَضَمَّ إِحْدِيهَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَى الكِسْرَتَيْنِ، فَضَمَّ إِحْدِيهَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقيل: أم سلمة، حكاهما المحب الطبري، وحكى الثاني المنذري.

وفقه الحديث معروف، والخلاف في أن القصعة مثلية أو متقومة ليس هذا موضعه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (همَّت)، وعليه (خ صح).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع زيادة: وكلوا ما فيها.

## ١٥ - الرَّجُلُ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْرَةِ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ عُيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَأْذُنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ » النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا فَلَيَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَيَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا فَلَيَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَيَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَالله لأَرْمِيَنَّ بَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ: ٢٤٦٣، ٢٤، م: ١٦٠٩، د: ٣٦٣٤، م: ٢٤٩٥].

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ،

#### ١٥ - الرَّجُل يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

٧٣٣٥ - قوله: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَـدَكُمْ جَـارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَـبَهُ فِي جِـدَارِهِ»: رويت على الإفراد، ورويت على الجمع، كذا في المطالع (١)، وغيره.

وقولهم على الجمع يشمل كل الجموع التي على هذه الصورة، يجوز خُشُب بضمتين، وخُشُب بضم الأول وإسكان الشين، وخَشَب بفتحتين، وهذه الأخيرة في أصلنا في غير موضع.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٢/ ٤٧٨.

أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلَمُغِيرَةِ (١) أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لا يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ مُجَـمُعُ ابْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ»، فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنَّكَ مَقْضِيُّ لَكَ عَليَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَل عَلَيْهِ خَشَبَكَ. وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَل عَلَيْهِ خَشَبَكَ.

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ ابْنُ فَهِيبَ، أَذْ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: «لا يَمْنَعُ فَيَعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: «لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ».

## ١٦ - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

٢٣٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُتَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الشَّبَعِيَّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». [خ:٢٤٧٣، م:٢٤٧٣، د:٣٦٣٣، ت:٥٥٥١].

٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَعُمَّدُ بْنُ عُمْرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ﴿ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ».

٢٣٣٦ - قوله: «أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلمُغِيرَةِ»: هـو بفتح الموحدة وإسكان اللام، أي من بني المغيرة.

<sup>(</sup>١) في الهامش ما نصُّه: بخط ابن ناصر: من بلمغيرة يعني من بني المغيرة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (اصطواناً).

## ١٧ - مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

• ٢٣٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلُيُهَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ سُلِيهُانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّهُ الله عَلَيْ قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ.

٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ».

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُوْلُوَّة، عَنْ أَبِي صِرْمَة، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ الله بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيْهِ».[د:٣٦٣٥، ت:١٩٤٠].

## ١٨ - الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصِّ

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبِيهِ، أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْتَم بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ،

#### ١٨ - الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصِّ

٢٣٤٣ - قوله: «عَـنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ»: دهثم بفتح الدال المهملة وإسكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حارثة)، وفي الهامش ما نصُّه: قد ذكره الشيخ جمال الدين المزي فقال: نمران بن جارية بن ظفر الحنفي، قلت: وهو الصواب، والله أعلم، وكذلك قبله ابن ماكولا الحافظ في باب جارية، أ.هـ.

أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خُصِّ كَانَ بَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَقَضَى لِلَّذِينَ تَلِيهِمُ القُمُطُ، فَلَـَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ، فَقَـالَ: «أَصَبْتَ» أَوْ «أَحْسَنْتَ».

الهاء ثم ثاء مثلثة مفتوحة، وقُرَّان بضم القاف وتشديد الراء، يهامي، تركوه، وشذَّ ابن حبان فذكره في الثقات.

قوله: «عَنْ نِمْرَانَ بْنِ حارِثَةَ»: بالحاء المهملة وبعد الراء ثاء مثلثة، كذا في أصلنا، وابن ماكولا قيده بالجيم، وهو الصواب، ولفظه: جارية بن ظفر أبو نمران، يُعَدُّ في الكوفين، روى عن النبي الله النه نمران، وعقيل بن دينار مولاه، روى دهثم بن قران اليامي عنهما (۱)، انتهى.

وهو أول ترجمة في حرف الجيم، فاعلمه، والله أعلم.

وقد ذكر في أصلنا نمران بن جارية في ما لا قود فيه على الصواب، فاعلمه.

قوله: «فِي خُصِّ كَانَ بَيْنَهُمْ»: الخُصُّ بيت يُعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص وأخصاص، سُمِّي به لما فيه من الخصاص؛ وهي الفرج والأنقاب.

قوله: «يَلِيهِمُ القُمُطُ»: » هي جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، ومعاقد القمط تلي صاحب الخص.

<sup>(</sup>١) الإكمال ٢/ ١.

## ١٩ - مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلاَصَ

٢٣٤٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا بِيعَ البَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالبَيْعُ لِلأَوَّلِ».

قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: فِي هَذَا الحَدِيثِ إِبْطَالُ الخَلاَصِ.

## ٠ ٢ - القَضَاءُ بِالقُرْعَةِ

٧٣٤٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا عَلْ الْمُثَنَى عَلْ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي اللَّهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدُ الحَصَيْنِ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ الله عَنَى أَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. [م:١٦٦٨، د:٩٥٨، وقيه، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

و «القُمط» بضم القاف، كذا في الغريبين للهروي بالخط في نسخة صحيحة جداً.

حكى أن بعضهم أطلق ذلك، وقال إنه بالضم، قاله الهروي. وقال الجوهري بالكسر(١).

<sup>(</sup>۱) الصحاح ۳/ ۲۹۲.

٣٣٤٦ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ، أَحَبًا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا. [د:٣٦١٦].

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَهَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. [رَ:١٩٧٠، خ:٢٥٩٤، م:٢٤٤٥، د:٢١٣٨].

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِخَيْرِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:

#### ٢٠ - القَضَاء بِالقُرْعَةِ

٢٣٤٦ - قوله: «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا»: أي تدافعا واختلفا.

٢٣٤٨ - قوله: «عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ»: هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، هو صالح بن حي، قال العجلي: ليس بقوي.

ووثقه أحمدُ وابن معين والنسائي وآخرون، وهو تُبْت.

وهو الذي يقال له: صالح بن حي، وصالح بن حيان.

أما صالح بن حي القرشي صاحب بريدة فكوفي ضعيف، لا شيء لـ في الكتب الستة.

أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِاليَمَنِ فِي ثَلاَثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاً: لا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاً: لا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ ثُلُثِي الدِّيةِ، فَذُكِرَ فَلَكَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ ثُلُثِي الدِّيةِ، فَذُكِرَ فَلَكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ وَاجِذُهُ [د:٢٢٦٩، س:٨٨٨].

حديث: «أُتِي عَلِيُّ وَهُوَ بِاليَمَنِ فِي ثَلاَثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِحِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِحِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِحِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِحِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِحِذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَخَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَنِي الدِّيةِ، فَذُكِرَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلِحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَنِي الدِّيةِ، فَذُكِرَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلِحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَنِي الدِّيةِ، فَذُكِرَ فَلَانَى إِللَّذِي أَلْكُولَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَنِي الدِّيةِ، فَذُكِرَ فَلَانَ إِللَّذِي أَلْكُولَ لِلنَّيِيِّ عَلَى اللهَ وَالنسائي. فَا الحَديث أمران: في هذا الحديث أمران:

أحدهما: دخول القرعة في النسب.

والثاني: تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه.

فأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى.

وأما أمر الدية فمشكل جداً؛ وما زال الناس يسألون عن هذا الحكم ويستشكلونه، فإن هذا ليس بقتل يوجب الدية، وإنها هو تفويت نسبه بخروج القرعة له، فيقال والله أعلم: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كلُّ واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلم أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتاً لنسبه على صاحبيه، فأجري ذلك عجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أبٍ واحدٍ، فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه، وهو ثلث الدية.

ووجه آخر أحسن من الأول، وهو أنه لما أتلف عليهما بوطئه، ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته، وهي ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم.

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة؛ لما فات رقهم على السيد لحريتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء.

وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه، وأنت إذا تأملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها، وألطف مسلكاً وأدق مأخذاً، ولم يضحك منه النبي الشي شدى.

وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة

#### ٢١ - القَافَةُ

تعيّن العمل بها، وإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم تعيّن العمل بهذا الطريق، والله أعلم (١).

وكنت أريد أن أتكلم على الحديث، ومَن أخرجه، ومَن تكلم فيه، ولكن يكفى هذا؛ لأن ذلك يطول بنا.

#### ٢١ - القَافَة

القافة: هي جمع مفرده القائف، وهو الذي يعرف الآثار، يقال: قُفْتُ أَثْرَهُ، مثل قفوت.

٢٣٤٩ - قوله: «أَلَمُ تَرَيْ أَنَّ مُجَنِّزاً اللَّه لِجِيَّ»: أما مُجُزز فبضم الميم وفتح الجيم وبزايين الأولى مكسورة، وفيه غير هذا الضبط، ولكن هذا المعروف.

<sup>(</sup>١) الكلام بتهامه في زاد المعاد ٥/ ٤٣١، وإعلام الموقعين ٢/ ٦٣ - ٦٤.

.....

وهو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتوارة بن عمرو بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي، القائف، روى عنه اللي قولَهُ.

قوله: «فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْداً، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ» الحديث: كان أسامة الله أسود، وكان زيد أبيض، كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح.

فكانـ[وا في] الجاهلية يطعنـون في نسبه، وكـانوا يعتقـدون صحة قـول القائف، فلما دخل مجزز وقال مـا قـال سُرَّ السَّكِيرُ وفـرح لكونـه زاجـراً لهـم عـن الطعن في النسب.

قال القاضي عياض: قال غير أحمد بن صالح: كان زيد أزهـر اللـون، وأم أُسامة هي أم أيمن، واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء.

قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن ثعلبة، ورفع في ذلك.

واختلف العلماء في العمل بقول القائف؛ فنفاه أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق، والثوري، وأثبته الشافعي والجمهور.

والمشهور عن مالك إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه إثباته فيهما.

ودليل الشافعي حديث مجزز لأنه الطلال فرح لكونه وجد في أمته مَن يميـز أنسابها عند اشتباهها، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور.

• ٢٣٥ - حَدَّثَنَا مِمَاكُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشاً أَتُوا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَمَا: حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشاً أَتُوا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَمَا: أَخْيِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثُراً بِصَاحِبِ المَقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ أَخْيِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثُراً بِصَاحِبِ المَقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْأَتْكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْعُ فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَها، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَبْصَرَتْ أَثْرَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَها، ثُمَّ مَكثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ بَعَثَ الله مُحَمَّداً ﷺ.

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة.

واختلفوا؛ هل يشترط فيه العدد، أم يكتفى بواحد؟ والأصح عند الشافعية الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي.

وقال مالك: يشترط اثنان، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

والحديث يدل للصحيح وهو الاكتفاء بواحد.

واختلف الشافعية في اختصاصه ببني مدلج، والأصح عندهم عدم الاختصاص.

واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً مجرباً (١).

وهذا الباب وأدلته من الجهات والأحاديث التي فيه، والكلام عليها وعلى شروطها فيه طويل، ويكفي هذا القدر، ومَن أراد زيادة فعليه بكتب الفقه.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٤١.

## ٢٢ - تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبُوَيْهِ

١٣٥١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى مَعْدِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِيهِ (١) وَأُمِّهِ، وَقَالَ: «يَا غُلاَمُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ». [د:٢٢٧٧، حَيَّرَ غُلاَماً بَيْنَ أَبِيهِ (١) وَأُمِّهِ، وَقَالَ: «يَا غُلاَمُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ». [د:٢٢٧٧،

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ البَّيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبُويْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبُويْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الكَافِرِ، فَقَالَ: «اللهمَّ النَّبِيِّ عَلَى الكَافِرِ، فَقَالَ: «اللهمَّ النَّبِيِّ عَلَى الكَافِرِ، فَقَالَ: «اللهمَّ اللهمَّ اللهمَ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَ اللهمَ اللهمَّ اللهمَ اللهمَ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَ الل

## ٢٢ - تَخْيِير الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبُوَيْهِ

١٣٥١ - قوله: «خَيَّرَ غُلاَماً بَيْنَ أَبوه»: كذا في أصلنا وقد ضبب على أبوه، وهو مشكل كما ضبب عليه، ولا أعرفه، إلا أنه جاء في حديث وائل بن حجر: «من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية»، وكان من حقه أن يقول: ابن أبي أمية، ولكنه لاشتهاره بالكنية، ولم يكن له اسم معروف غيره لم يُحر، كما قيل: على بن أبو طالب.

وما وقع هنا لا أعرفه فليطلب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبوه)، وعليه ضبة.

### ٢٣ - الصُّلحُ

٣٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُلْدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَنْ جَدَهِ قَالَ: «الصُّلحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إلا صُلحاً حَرَّمَ حَلالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». [ت: ١٣٥٢].

### ٢٤ - الحَجْرُ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

#### ٢٤ - الحَجْر عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

٧٣٥٤ قوله: «عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ»: الرجل هو حَبَّان بفتح الحاء المهملة ثم موحدة مشددة، ابن منقذ بن عمرو الخزرجي المازني، شهد أحداً، كان يخدع في البيوع، توفي زمن عثمان، كذا قال الخطيب(١) وغيره.

<sup>(</sup>١) الأسماء المبهمة ٥/ ٣٦٤.

.....

وأما إمام الصناعة البخاري في تاريخه فقال إنه منقذ (١)، والدهذا.

وكذا قال أبو عُمر بن عبدالبر في الاستيعاب عن ابن إسحاق (٢).

وذكر أيضاً البخاري أنه حبان بصيغة تمريض.

قال النووي: الأصح الأشهر أنه منقذ.

وكذا في سنن ابن ماجه والدراقطني والبيهقي في سننهم ٣٠٠).

قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات(٤).

قوله: «فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ»: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه.

قوله: «وَلاَ خِلابَةَ»: أي لا خداع.

وجاء في رواية: «لا خيابة» بالياء، وكأنها لثغة من الرواي؛ أبدل اللام ياء، كذا قال ابن الأثير (°).

والذي ذكره غيرُه أن حَبان هو الذي كان يلثغ باللام، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٨/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٤/ ١٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الدراقطني ٣/ ٥٥، وسنن البيهقي الكبري ٥/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) مختصر الخلافيات ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) النهاية ٢/ ٥٨.

معرو حدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ يَعْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُو جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ الْبَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَهُ: «إِذَا أَنْتَ بِايَعْتَ، فَقُلَ لا يَزَالُ يُعْبَنُ مُ فَلَا لَهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# ٥٧ - تَفْلِيسُ الْمُعْدَم وَالبَيْعُ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

٣٥٦٦ - حَدَّثَنَا النَّيْثُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ اللهُ وَيُ فِي قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَيُ فِي فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ مَعْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَيُ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٥٧ - تَفْلِيسُ الْمُعْدَم

٢٣٥٦ - قوله: «أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا» الحديث: الرجل قيل: هو معاذ بن جبل، قاله الشيخ محيي الدين في شرح مسلم في باب وضع الجوائح (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢١٨.

## ٣٦ - مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ

٧٣٥٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُحْرَبْ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُحْرَبُ مَنْ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مُحْرَبُ مُلَادَةً، فَأَدْرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً، فَأَدْرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً، فَأَدْرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً، فَأَدْرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ

وقد روى كعب بن مالك أنه الكلا حجر على معاذ وباع عليه ماله، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين(١).

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٤/ ٢٣٠، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٤٨، والمستدرك ٢/ ٦٧.

قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَهُو أُسُوَةُ الغُرَمَاءِ». [رَ:٣٥٨، ٢٣٦٠، ٢٣٦١، خ:٢٠٤٢، م:٥٥٩، شَيْئاً فَهُو أُسُوةُ الغُرَمَاءِ». [رَ:٤٦٧٦، ٣٥٠٠،

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْ ذِرِ الْجِزَامِيُّ وَعَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ (')، وَكَانَ قَاضِياً بِالمَدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ (')، وَكَانَ قَاضِياً بِالمَدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرُيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّتَهَا رَجُلٍ هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُ عَيْنِهِ». [رَ ٢٣٥٨، ٢٣٥٨، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَتُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». [رَ ٢٣٥٨، ٢٣٥٩، ٢٤٦٢، م: ٢٥٥٩، د: ٢٥١٩، ت: ٢٦٦١، س: ٢٣٥٩].

### ٢٦ - مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ

• ٢٣٦٠ قوله: «عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ»: ذكر كاتب الأصل تجاهه ما لفظه: يقال اسمه عَمرو بن حفص بن خلدة، كذا قال، والصواب أن اسمه عُمر بضم العين وحذف الواو التي في آخره، ويقال: ابن عبدالرحمن بن خلدة القاضي أبو حفص الأنصاري المدني.

قال الواقدي: كان رجلاً مهيباً صادقاً ورعاً عفيفاً، ثقة، لم يأخذ على القضاء شيئاً، فلم عزل قيل له: كيف رأيت؟ قال: كان لنا إخوان قطعناهم،

<sup>(</sup>١) في الهامش: يقال اسمه عمرو بن حفص بن خلدة.

٢٣٦٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلَمَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلَمَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنَّ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ شَهَادَتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ شَهَادَتَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وكان لنا أريضة نعيش منها، فبعناها وأنفقنا ثمنها.

قال ابن سعد: ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك.

وقال أبو مسهر، عن مالك، عن ربيعة قال: قال لي ابن خلدة، وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، إذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد بن عبدالرحمن)، وفي نسخة ابن قدامة كذلك، وكتب فوق (عبدالرحمن): الوليد.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (ثم الذين يلونهم)، وعليه (خ).

٣٣٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الجُرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ فِينَا مِثْلَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَعْلِفَ وَمَا يُسْتَشْهَدُ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَعْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ».

### ٢٧ - كَرَاهِيَة الشَّهَادَةِ لَمِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ

٢٣٦٣ – قوله: «خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ»: هي قرية معروفة بجنب نوى، على نحو ثلاثة أميال منها من جانب الشمال، إلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشق.

قال أبو الفتح: سُميت الجابية تشبيهاً بها يجبى فيه الماء، فإن الجابية اسم للحوض فسُميت جابية لكثرة مياهها.

قال: والجابية أيضاً جماعة القوم، فيجوز أن تكون سُميت بذلك الاجتهاع الناس بها وكثرتهم فيها، لكونها أرض خصب وخير (١).

قوله: «حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ»: هذا عام في الذي يؤدي الشهادة، وقيل: أن يطلبها صاحب الحق منه فلا يقبل شهادته ولا يعمل بها.

والحديث الآتي بعده وهو قوله:

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء ٣/٥٦.

## ٢٨ - الرَّجُلُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبَهَا

٢٣٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الجُعْفِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: وَيْدُ بْنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَذْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَنْ الله الله الله الله عَمْرِ و بْنِ عَمْرَة عُنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَة الأَنْ عَمْرَ وَ بُنِ عَلْ وَيُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله الله الله عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله الله عَلْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله الله عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله اللهَ يَعْدُولُ: الشَّهُودِ مَنْ أَذَى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا». [م:١٧١٩، د:٢٥٩٩، ت:٢٩٥].

٢٣٦٤ - «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»: قيل: معنى الأول هم الذين يشهدون بالباطل، الذين لم يحملوا الشهادة عليه ولا كانت عندهم.

ومعنى «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلْهَا» هـو الـذي لا يعلـم بها صاحب الحق، كما ترجم عليه المؤلف؛ الرجل تكون عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها.

وقيل: هي في الأمانة والوديعة، وما لا يعلمه غيرُه.

وقيل: هـو مثـل في سـرعة إجابـة الشـاهد إذا استشـهد أن لا يؤخرهـا ويمنعها.

وأصل الشهادة الإخبار بها شاهده وشهده، والله أعلم.

# ٢٩ - الإِشْهَادُ عَلَى الدُّيُونِ

٣٣٦٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَلاَ هَذِهِ الآيَة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامُنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَلاَ هَذِهِ الآيَة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامُنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَلاَ هَذِهِ الآيَة : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامُكُمْ بَعْضَا ﴾ [البقرة: ٢٨٢ – ٢٨٣]، أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ قَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ مَعْضَا ﴾ [البقرة: ٢٨٢ – ٢٨٣]، فقالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

### ٣٠ - مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيُهانَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

### ٢٩ - الإشْهَاد عَلَى الدُّيُونِ

محمومة الجُبَيْرِيُّ»: هو بجيم مضمومة ثم فتح المُجبَيْرِيُّ»: هو بجيم مضمومة ثم فتح الموحدة ثم إسكان المثناة تحت ثم راء ثم ياء النسبة، أبو حفص البصري، روى عن جماعة، وعنه ابن ماجة وابن خزيمة وابن صاعد وابن أبي داود وأبو عروبة وآخرون، بقي إلى حدود الخمسين ومائتين.

### ٣٠ - مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٢٣٦٦ - قوله: «مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْ عَانَ»: هو بتشديد الميم، تقدَّم.

«لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ (١)، وَلا مَحْدُودٍ فِي الإِسْلامِ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ».

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ».[د:٣٦٠٢].

قوله: «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ»: قال أبو عُبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمّى ذلك أمانة فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَللَهُ مَا أَمره الله به، أو ركب شيئاً مما أمره الله به، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه فليس ينبغى أن يكون عدلاً.

قوله: "وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أُخِيهِ": الغِمر بكسر الغين الحقد والضغن، وقد غَمِر صدرُه على بالكسر، يغمُر بالضم، غمراً بتحريك الميم وإسكانها، عن يعقوب. ٢٣٦٧ - قوله: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ": قال الخطابي: يشبه أن يكون إنها كره شهادة أهلِ البَدُو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا

يقيمونها على حقها؛ لقصور علمهم عما يُحيلها ويغيرها عن جهتها.

وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي؛ لأن في الحاضر مَن

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ولا خائنة)، وعليه (خ صح)، وتحته (صح).

## ٣١- القَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ

٢٣٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ اللّدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالله الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبِي عَبْدِ الدَّرَحْمَنِ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [د: ٣٦١٠، ٣٦١٠].

٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُنُ بَثَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عُمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [ت: ١٣٤٤].

يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدوياً ويَدَع جيرتَه من أهل الحضر عندي مُريب.

وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة (١)، والله أعلم، انتهى.

## ٣١ - القَضَاء بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ

ذكر في الأصل:

٢٣٦٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّه الطَّيْلَا قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»: أخرجه مع ابن ماجه أبو داود والترمذي.

٢٣٦٩ - وحديث جَابِرٍ: أخرجه مع ابن ماجه [الترمذي].

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ١٧٠.

• ٢٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيُهَانَ المَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيُهَانَ المَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ إِلشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ. [م: ١٧١١، د: ٣٦٠٨].

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِعْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ.

· ٢٣٧- وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أخرجه مع ابن ماجه البخاري (١) ومسلم. ٢٣٧١- وحديث سُرَّق.

وفيها كلها جواز القضاء بشاهد ويمين، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.

وقال الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: يُقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال(٢).

وبمثل قول الجمهور قال أبو بكر الصديق، وعلي، وعمر بن عبد العزيز،

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس الله في البخاري (٢٦٦٨) بلفظ: «أن النبي الله قضى باليمين على المدعى عليه».

<sup>(</sup>٢) بعد كلمة «الأموال» جملة مقحمة وهي: «وقال أهل الظاهر»، وهي ليست في شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/٤، الذي نقل المصنف منه النصَّ بحروفه.

.....

ومالك والشافعي وأحمد، وفقهاء المدينة، وسائر علماء الحجاز، ومعظم علماء الأمصار.

وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة.

قال الحفاظ: أصحُّ أحاديث الباب حديث ابن عباس.

وقال بعض مشايخي فيها قرأته عليه بالقاهرة عقب حديث أبي هريرة ما لفظه: قال أحمد: ليس في الباب أصح منه.

قال ابن عبدالبر في حديث ابن عباس: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان(١).

٢٣٧١ - قوله: «عَنْ سُرَّقِ»: هو بضم السين المهملة وفتح الراء المسددة ثم قاف، قال شيخنا البلقيني فيها شافهني به: بالتخفيف أكثر.

ولم أره أنا فيه إلا بالتشديد، وممن نصَّ عليه ابن ماكولا في إكماله (٢).

هـو ابـن أسـد الجهني، وقيـل: الـديلمي، ويقـال: الأنصـاري، نزيـل الإسكندرية، ونزل مصر أيضاً.

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٤/ ٢٩٥.

## ٣٢- شَهَادَةُ الزُّورِ

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العُصْفُرِيُّ، عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: العُصْفُرِيُّ، عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكٍ قَالَ:

## ٣٢- شَهَادَة الزُّورِ

٢٣٧٢ - قوله: «خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ»: أما خُريم فبضم الخاء المعجمة وفتح الراء ثم مثناة تحت ثم ميم، وفاتك بالفاء في أوله ثم مثناة فوق بعد الألف ثم كاف، صحابي.

وقيل فيه: خريم بن أخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك الأسدي، وقيل: فاتك لقب لأبيه أخرم.

أبو يحيى، وقيل: أبو أيمن، شهد بدراً مع أخيه سبرة، وقيل: إن خريهاً وابنه أيمن أسلما يوم الفتح.

وصحَّح البخاري وغيرُه أن خريهاً وأخاه شهدا بدراً.

وقد نزل الرقة.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: خريم بن فاتك الأسدي بدري له صحبة (١).

قيل: نزل دمشق.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٠.

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً، فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الرُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَ الزُّورِ ﴿ الْإِشْرَاكِ بِالله » ثَلاَثُورِ ﴿ الْحَج: ٣٠-٣١]. [د: ٣٥٩٩، ت: ٢٣٠٠].

٣٣٧٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ النَّوْوِ حَتَّى يُوجِبَ الله لَهُ النَّارَ».

# ٣٣- شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَـامِرٍ، عَنْ جَامِرٍ، عَنْ جَالِدٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

قوله: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَ عَلَا هَ فِي الله، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَ عَلَى الله عَلى الله عَلى الله الله عض الفقهاء المحدثين، والله أعلم.

والحديث المذكور رواه أبو داود وابن ماجه من روايـة خـريم بـن فاتـك الأسدي بإسناد ضعيف، والترمذي من طريق أخرى فيها مقال.

# ٣٣- شَهَادَة أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

٢٣٧٤ - قوله: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّه الطَّكِين ﴿ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ

بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»: والله أعلم أشار بذلك إلى قضية اليهوديين الزانيين؛ لأنها لم يُقرّا ولم يشهد عليهم المسلمون، فإنهم لم يحضروا زناهما.

وفي سنن أبي داود في هذه القصة: «فَدَعَا رسول الله ﷺ بِالشَّهُودِ، فجاؤوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ في الْمُكْحُلَةِ»(١).

وفي بعض طرق هذا الحديث: «فجاء بأربعة منهم».

وفي بعضها: «فقال لليهود: ائتوني بأربعة منكم»، والله أعلم.

وهذه مسألة عريضة جداً، ومن أراد أن يقف عليها فعليه بكتب الخلاف.



<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٤٥٢).

# أَبْوَابُ الْهِبَاتِ (١) ١ – الرَّجُلُ يَنْحلُ وَلَدَهُ

٧٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الشَّهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلَتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَكُلَّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحُمَّدِ بْنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبِاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحُمَّدِ بْنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النَّعْهَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبِاهُ نَحَلَتَ ؟ » قَالَ: فَكَلَهُ غُلاَماً، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلَتَ ؟ » قَالَ: لا، قَالَ: «فَارْدُدُهُ». [رَ: ٣١٧٥، خ: ٢٥٨٦، م: ١٦٢٣، د: ٣٦٧٢، ت: ٣٦٧٧، س: ٣٦٧٢].

### ١ - الرَّجُل يَنْحلُ وَلَدَهُ

في التبويب: «ينحل» بكسر الحاء، ولا أعلمه إل بضمها. والنُحْل العطية بغير عوض.

<sup>(</sup>١) جملة: «أبواب الهبات» غير موجودة في الأصل.

# ٢ - مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُّو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْلِي عَدِيٍّ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْلِي عَبْلِي وَابْنِ عُمْرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِي وَلَدَهُ». [س: ٣٦٩]. العَطِيَّة ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلا الوَالِدَ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ». [س: ٣٦٩].

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَ الله عَنْ قَالَ: «لا يَرْجِعْ فِي هِبَتِهِ إِلا الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ». [س:٣٦٨٩].

#### ٣- العُمْرَى

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا
 عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ». [م:١٦٢٦، س:٢٥٧].

### ٣- العُمْرَى

٣٣٧٩ - قوله: «فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُو لَهُ»: يقال: أعمرته الدار عُمرَى، أي جعلتها له يسكنها مُدة عمره، فإذا مات عادت إلى، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَن أعمر شيئاً في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك.

والفقهاء فيها مختلفون؛ فمنهم مَن يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكاً،

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً
 عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطْعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لَمِنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ». [رَ:٣٨٣، ٢٣٨٥، م:٢٦٢٥، م:٢٦٢٥، د:٥٥٥، ت: ١٣٥٠، س:٣٧٢٧].

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ المَدرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ. [س: ٢٧٢٠].

## ٤ - الرُّ قْبَى

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
(لا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَكَاتَهُ».

قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ (١) لِلآخرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتاً. [س:٣٧٣٣].

ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأوَّل الحديث (٢).

#### ٤ - الرُّ قْبَى

٢٣٨٢ - قوله: «فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَكَمَاتَهُ. قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتاً»: الرقبي قد فسَّرها في الأصل.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (هي)، وعليه (خ صح).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٣/ ٢٩٨.

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا». [رَ: ٢٣٨٠، خ: ٢٦٢٥، م: ٢٦٢٥، د: ٣٥٥، ت: ١٣٥٠، س: ٣٧٢٧].

### ٥ - الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ

٢٣٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَـوْفٍ، عَـنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مَثْلَ الَّـذِي يَعُـودُ فِي عَطِيَّتِـهِ كَمَثُلِ الكَلبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».

٢٣٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنِ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ ابْنِ الْسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ الْسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ اللهَ عَبَّلِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ الْسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ الْسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ اللهَ عَبَّلِهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَالِكُ وَلَيْ هِبَيْهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْمِهِ». [خ ٢٥٨٩: ٥٠ عَنْ سَعِيدِ فِي قَيْمِهِ». [خ ٢٥٨٩: ٥٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ الْسَيْبِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْمَالِكُ وَلَيْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

وإن شئت قلت: هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مُت قبلي رجعت إلي، وإن مِت قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقَبَة؛ لأن كل واحدٍ منهما يرقبُ موت صاحبه.

والفقهاء فيها مختلفون؛ منهم مَن يعمل بظاهر الحديث كالتي قبلها، ومنهم مَن يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها(١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٢٤٩.

### ٦ - مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحُمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجُمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا».

## ٧- عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٢٣٨٨ - حَدَّثَ نَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَ لاَنِيُّ، حَدَّثَ نَا

## ٥ - الرُّجُوع في الهِبَةِ

٢٣٨٦ - قوله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِيُّ»: عن يزيد بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، انتهى، وعنه ابن ماجه.

ولم أرَ فيه كلاماً لأحد، غير أن شيخنا أبا الفضل العراقي قـال فـيما قرأتـه عليه بالقاهرة: ذكره صاحبنا الحافظُ محمد بن على السـروجي في الثقات.

وكتاب السروجي رأيت أنا منه الأحمدين في مجلد، وهـذا المجلد هـو الذي عند شيخنا منه.

والظاهر أنه لم يَزدْ عليه واخترمتْه المنية، والله أعلم.

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمَّو جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهَا إلا بِإِذْنِ رَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَالكُ (۱) عِصْمَتَهَا». [د:٢٥٤٦].

## ٧- عَطِيَّة المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٢٣٨٨ - قوله: «عَنِ المُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ»: قال الفلاس: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه.

وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى و لا عبدالرحمن حدَّثا عن سفيان عن المثنى بن الصباح شيئاً قط.

وقال أحمد: لا يسوى حديثه شيئاً.

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن معين يقول: المثنى رجل صالح في نفسه، ليس بذاك، كان من أبناء فارس.

وقال النسائي: متروك.

وروى معاوية عن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.

وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، انتهى.

وفيه كلام غير ذلك تركته اختصاراً.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (مَلَك)، وعليه (خ) و (صح).

٢٣٨٩ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْن وَهْبٍ قَالَ: مَالِكِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى (١)، رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَدَّه خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَة كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ

٧٣٨٩ قوله في السند الثاني: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُجَيّ»: هـو بضـم النـون وفتح الجيم وتشديد المثناة تحت، روى علي بن آدم عن البخاري: فيه نظر.

قال الذهبي في ميزانه: روى عن جابر الجعفي فالنكارة منه، وروى عنه الحارث العكلي، وقال النسائي: ثقة (٢)، انتهى.

وزاد في التـذهيب فـيمن روى عنـه: أبـا زرعـة بـن عمـرو بـن جريـر، وشرحبيل بن مدرك، قال البخاري: فيه نظر (٣)، انتهى.

وروى عنه أيضاً الليث بن سعد في ابن ماجه في عطية المرأة بغير إذن زوجها.

قوله: «أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ»: خيرة هذه بخاء معجمة مفتوحة وإسكان المثناة تحت، وكذا في في أصلنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبدالله بن نجي)، وفي هامش نسخة ابن قدامة: (يحيي).

قلت: هو عبد الله بن يحيى، كما جاء في بعض النسخ الخطية، ثم إن ابن نجي ليس من ولد كعب، فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) تذهيب التهذيب ٥/ ٣٢٩.

بِحُلِيٍّ لَمَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَجُوزُ لِلمَ رُأَةِ فِي مَالِهَا إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْباً؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ: «هَل أَذِنْتَ لَخِيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَعَلَ: نَعَمْ، فَعَلِيَّهَا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقَالَ: «هَل أَذِنْتَ لَخِيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَعَمْ،

الأنصارية لها صحبة، أتت النبي الله بعلي لها، روى عنها ابن لها، ويقال فيها: حيرة بحاء مهملة، كذا قال في التذهيب(١).



<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ١١/ ١٣٠.

## أَبْوَابُ الصَّدَقَاتِ(١)

# ١ - الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ

• ٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». [خ: ١٤٨٩، م: ١٦٢، د: ١٥٩٣، ت: ١٦٨، س: ٢٦١٥].

٢٣٩١ – حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حَمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ اللَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ قَالَ: عَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ اللَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْنَهُ». [م: ١٦٢٢].

## ٢ - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَل يَشْتَرِيهَا

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَيِمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ، عُمَرَ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ،

## ٢ - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَل يَشْتَرِيهَا

٢٣٩٢ - قوله: «عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ،
 فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا» الحديث: الفرس يقع على الذكر والأنثى، وهذه الفرس

<sup>(</sup>١) جملة: «أبواب الصدقات» غير موجودة في الأصل.

فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ». [خ:١٤٨٩، م:١٦٢٠، د:١٦٩،

يقال لها الورد، أهداها لرسول الله ﷺ تيميم الداري، وأعطاها رسولُ الله ﷺ عمرَ بن الخطاب، فحمل عليه في سبيل الله، والورد بين الكميت والأشقر.

فائدة شاردة: كان له الطّين من الخيل السكب، وكان اسمه الضرس اشتراه الطّين بعشر أواقي، أول ما غزا عليه أحداً، ليس للمسلمين غيره.

وفرس أبي بردة بن نيار، ويسمى ملاوح، وكان أغر طلق اليمنى محجلاً كميتاً، وكان أدهم، روي ذلك عن ابن عباس.

شُبّه بفيض الماء وانسكابه.

والضرس الصعب السيء الخلق.

والملاوح الضامر الذي لا يسمن، والعظيم الألواح، وهو الملواح أيضاً. وله فرس يقال له المرتجز؛ سمي بذلك لحسن صهيله كأنه ينشد رجزاً، وكان أبيض، وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، فجعل شهادته شهادة رجلين.

وقيل: هو الطِرف بكسر الطاء نعت للمذكر خاصة.

وقيل: هو النجيب والطرف؛ النجيبُ الكريم من الخيل.

وكان له أيضاً اللحيف، ولزاز، والظرب؛ فأما اللحيف فأهداه لـ هربيعـة ابن أبي البراء.

وأما لزاز فأهداه له المقوقس.

.....

وأما الظرب فأهداه له فروة بن عَمرو الجذامي.

واللحيف فَعيل بمعنى فاعل؛ لأنه يلحف الأرض بذنبه، وقيل فيه بضم اللام وفتح الخاء على التصغير، قال البخاري: وقال بعضهم بالخاء يعني المعجمة، والمعروف الأول.

ولزاز من قولهم: لاززته أي لاصقته، كأنه يلتصق بالمطلوب، وقيل: لاجتماع خَلقه، والملزز المجتمع الخَلق.

والظرب واحد الظراب وهي الروابي الصغار، سُمي بـذلك لكـبره وسمنه، وقيل: لقوته وصلابته.

وسبحة من قولهم: فرس سابح، إذا كان حسن مد اليدين في الجري، وسبّح الفرس جريه.

قال شيخ شيوخي الحافظ أبو محمد التوني: فهذه سبعة أفراس متفق عليها وهي: السكب والمرتجز واللحيف ولزاز والظرب والورد وسبحة، انتهى.

وقد نظم ذلك القاضي بدر الدين ابن جماعة في بيت:

والخيلَ سَكْبٌ لحُيفٌ سَبْحَةٌ ظرِبٌ لِيزازُ مرتَجِزٌ ورْدٌ لها أسرار وكانت له أفراسٌ أُخر غير هذه، وهي الأبلق حمل عليه بعض أصحابه، وذو العُقال، وذو اللَّمة، والمرتجل، والمراوح، والسرحان، واليعسوب، واليعبوب، والبحر وهو كميت، والأدهم، والسحاء، والسجل، وملاوح، .....

والطرف، والنجيب، هذه خمسة عشر مختلفٌ فيها.

وذكر السهيلي في خيله الكيلا الضرس، وذكر ابن عساكر فيها مندوباً.

وذو العُقال بضم العين وبعضهم يشدد قافه، وبعضهم يخففها، وهو طلع في قوائم الدواب.

واللمة بين الوفرة والجُمِّة، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهي وفرة، فإذا زادت حتى ألمت بالمنكبين فهي لمة، فإذا زادت فهي جمة.

والارتجال خلط الفرس العَنَق بالهملجة، وهما ضربان من السير.

والمرواح من الريح لسرعته.

والسرحان الذئب، وهذيل تسمي الأسد سرحاناً.

والعسوب طائر، وهو أمير النحل، والسيد يعسوب قومه، واليعسوب غرة تستطيل في وجه الفرس.

واليَعبوب الفرس الجواد، وجدول يعبوب شديد الجري.

والسحاء من قولهم: فرس بعيد السحوة، أي بعيد الخطو.

ومندوب من ندبه فانتدب، أي دعاه فأجاب، والله أعلم.

قوله في الحديث: «بِكَسْرٍ»: هو في أصلنا بفتح الكاف وإسكان السين المهملة ثم راء، ومعناه.

٣٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، أَنَّهُ حَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأًى مُهْراً، أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِي عَنْهَا.

## ٣- مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

٢٣٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرِيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: «آجَرَكِ الله، وَرَدَّ عَلَيْكِ اللهِ، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: «آجَرَكِ الله، وَرَدَّ عَلَيْكِ اللهِرَاكَ». [م:١٦٥٩، د:١٦٥٦، ت:٢٦٧].

٧٣٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، عَنْ عَبْدِ الكرِيمِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُرُكُ وَارِثاً عَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ».

٢٣٩٣ - قوله: «حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ»: هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وفي آخره راء، والغَمْر الفرس الجوادُ.

قوله: «مِنْ أَفْلاَئِهَا»: جمع فلو؛ وهو المهر، وقد تقدّم بزيادة.

٣- مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

٢٣٩٤ - قوله: «فَقَالَ: آجَرَكِ الله»: بقصر الهمزة ومدها، وقد تقدُّم.

#### ٤ - مَنْ وَقَفَ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَا أَتَى النَّبِيَ عَلَىٰ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ النَّبِيَ عَلَىٰ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقَ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقَ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَهَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقَ بَهَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَها وَلا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِللهُ قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُها وَلا يُوهَبَ وَلا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِللْفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا بُعْلَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَولٍ. وَفِي الْمُعُرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَولٍ. [رَبُول ٢٣٥١].

٧٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَئِنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ: عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ يَا رَسُولَ الله، إِنَّ المِئَةَ سَهُم الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُ وَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهَا، وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا». وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا». [رَ:٢٣٩٦، خ:٧٣٧، م:٣٥٩١، د:٧٨٧٨، ت:٧٧٥، س:٣٥٩١، س:٣٥٩٩].

#### ٤ - مَنْ وَقَفَ

٢٣٩٦ - قوله: «أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضاً بِخَيْبَرَ»: هذه الأرض يقال لها: ثمغ بفتح المثلثة وإسكان الميم، وقيده بعضهم بفتحها، ثم غين معجمة.

٣٩٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَارٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شَرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ». [د:٣٥٦٥، ت:٢٦٦].

٣٣٩٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ شُعَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبَي سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «العَارِيَّةُ مُوَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «العَارِيَّةُ مُوَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ».

#### ٥ - العَارِيَّة

٣٣٩٨ - قوله: «العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ»: العارية بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها. قوله: «وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ»: المنحة الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم يصرفها، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه ثم يصرفها عليه. وأصله كله العطية، إما الأصل وإما المنافع، يقال: منحه يمنحه بفتح النون وكسرها في المضارع.

<sup>(</sup>١) (عن) زيادة من نسخة ابن قدامة.

• ٢٤٠٠ حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعاً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُو الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى الْهُ اللهُ الله

### ٦ - الوَدِيعَةُ

٢٤٠١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ اللهَ عَنْ مَعْ وَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ: «مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ: «مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ: «مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ».

## ٧- الأَمِينُ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

٢٠٠٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِالبَرَكَةِ، قَالَ: فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [خ:٣٦٤٣، د:٣٦٨٤، ت: ٢٨٥١].

# ٧- الأَمِين يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ

٢٤٠٢ حديث عُرْوَةَ البَارِقِيِّ: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، خلافاً لابن حزم (١).

<sup>(</sup>١) المحلي ٨/٢٤٦.

•••••

وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلاً (١).

وفيه دليل لصحة بيع الفضولي، وفي بيعه قولان للشافعي؛ في الجديد لا يصح، وفي القديم والجديد أيضاً في الأم في باب الغصب في أوله.

ونقله عن الجديد الروياني في بحره (٢)، وسليم في مجرده في كتاب الفرائض، والجويني في السلسلة في كتاب القضاء، وعلق البويطي بصحته، أي بصحة الحديث، إن اجاز مالكه بعد، وإلا فلا.

قال في الروضة: وهو قوي من جهة الدليل (٣).

قال ابن الرفعة في كفايته: وحكى الإمام في الوكالة أن الشافعي نصَّ على القولين في الجديد.

قال النووي في شرح المهذب عن القول بالوقف: وهو نصُّ الشافعي في البويطي، قال: قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل مَن باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه، ثم رضي فالبيع والعتق جائزان، هذا نصُّه، وقد صحَّ حديث عروة البارقي، فصار للشافعي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب للروياني ٥/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين ٣/ ٣٥٤.

٢٤٠٢م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قالَ: حَـدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُـمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ البَارِقِيِّ قَالَ: قَدِمَ جَلَبُ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ دِينَاراً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قولان في الجديد؛ أحدهما موافق للقديم (١١).

وهو في البخاري مرسلاً في الباب الذي بعد قوله باب سؤال المسركين رسول الله الله الله الله الله الكتاب بنحو ورقة أو أكثر، والله أعلم.

٢٤٠٢م - قوله: «عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّان»: أما لمازة فبضم اللام وتخفيف الميم ثم بزاي بعد الألف مفتوحة بعدها تاء التأنيث.

و «زبان» كذا في أصلنا بالنون وعليه ضبة، وصوابُه «زَبَّار» بفتح الـزاي وتشديد الموحدة وفي آخره راء، وكذا صوّب ذلك كاتب الأصل في الهامش.

قال ابن سعد: سمع من علي وكان ثقة، له أحاديث (٢).

وقال أحمد: صالح.

وذكره ابنُ حبان في الثقات.

وقد حضر وقعة الجمل، وكان ناصبياً ينال من علي ، ويمدح يزيد.

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٧/ ٢١٣.

#### ٨- الحَوَالَةُ

٣٠٤٠٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الظُّلْمُ مَطْلُ الغَنِيِّ، وَإِذَا عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الظُّلْمُ مَطْلُ الغَنِيِّ، وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ». [خ:٢٢٨٧، م:٢٢٨٥، د:٥٣٤٥، ت:٢٩٨٨، س:٢٦٨٨].

#### ٨- الحَوَالَة

٢٤٠٣ - قوله: «وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ»: أي إذا أحيل على قادرٍ فليحتل.

قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه «اتبع» بتشديد التاء، وصوابه بسكون التاء بوزن أُكْرم (١)، انتهى.

وكذا هو في أصلنا، كذا ذكره ابن الأثير (٢).

وأما صاحب المطالع فلم يذكر إلا اللفظة الثانية، وذكر أن فيها الخلاف، وأن وجه الكلام السكون في التاء (٣).

وقال النووي بعد أن ذكر ذلك: وإن الصواب المشهور إسكان التاء.

<sup>(</sup>١) غريب الحديث للخطابي ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) النهاية ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار ٢/ ٨.

ونقل القاضي عياض وغيره، عن بعض المحدثين تشديدها في الكلمة

ونقل القاضي عياض وغيره، عن بعض المحدثين تشديدها في الكلمة الثانية، قال: والصواب الأول<sup>(۱)</sup>.

فانظر كيف ابن الأثير ذكر الكلام في «أُتْبع»، وهـؤلاء ذكـروه في الثانيـة وهي «فليتبع».

وليس هذا أمراً على الوجوب، وإنها هو على الرفق والإباحة والأدب، هذا مذهب الشافعي ومَن وافقه.

وقال بعض العلماء: القبول مباحٌ لا مندوب، ويُخرّج هذا المذهب على قاعدة؛ وهي أن الأمر إذا وَرَدَ بعد الحظر يكون للإباحة.

فإن قيل: فأين الحظر؟ قيل: هو نهيه عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد فسر بيع الدين بالدين.

وحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني (٢) والبيهقي (٣)، من رواية ابن عمر، وضعفاه.

والحاكم وصححه على شرط مسلم.

وغلطه البيهقي في ذلك، وهو الحق؛ فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) السنن الصغرى للبيهقي ٥/ ٦٥، ومعرفة السنن والآثار ٤/٣٠٣.

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ».

#### ٩ - الكَفَالَةُ

٢٤٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَوْلاَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَوْلاَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: «النَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالنَّائِنُ مَقْضِعَيُّ».
 يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «النَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالنَّذَيْنُ مَقْضِعَيُّ».
 [د: ٣٥٦٥، ت: ٢٦٦٥].

٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيهاً لَهُ

قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، وإنها أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

> و ذهب أحمد إلى الوجوب في رواية، وإلى الندب في رواية أخرى. وذهب داود وغيره إلى الوجوب.

#### ٩ - الكَفَالَة

٥ • ٢ ٤ ٧ - قوله: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ»: الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.

بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﴿ فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لا وَالله لا فَارَقْتُكَ حَتَّى تَقْضِينِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﴿ وَالله لا فَارَقْتُكَ حَتَّى تَقْضِينِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ فَجَاءَهُ النَّبِيُ ﴿ وَلَمُ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٤٠٦ قوله: «بِحَمِيلِ»: أي بكفيل.

قوله: «فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَقَضَاهَا عَنْهُ»: قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك لسبب علم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب والفضة من المعدن لا يباح.

ثم قال بعد ذلك: من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه، وهو غرر.

ثم قال: وفيه وجه آخر؛ وهو أن قوله: «لا حاجة لنا فيه»، ليس فيها خير، وهذا اللفظ في أبي داود، وهنا: «لا خير فيها» فقط، أي ليس فيها رواج، ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك أن الدين الذي كان تحمله عنه دنانير مضر وبة. وذكر كلاماً آخر، فلينظر من معالمه(۱)، فإنه حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٣/ ٥٥.

٧٤٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله (١) بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَوْهَبٍ قَالَ: هَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ دَيْناً»، فَقَالَ أَبُو أَتِي بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ دَيْناً»، فَقَالَ أَبُو عَلَيْهِ وَيُناً»، فَقَالَ أَبُو عَلَيْهِ وَيُناً»، فَقَالَ أَبُو عَلَيْهِ وَيُناً النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَيُناً النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْمَوْفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ (بِالوَفَاءِ)» قَالَ: بِالوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَارَ وَلُهُ اللهُ عَشَرَ وَرُهُماً. [ت:١٩٦٠، س:١٩٦٠].

### ١٠ - مَنِ ادَّانَ دَيْناً وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

٧٤٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُحَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ،

٧٤٠٧ – قوله: «فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْن»: كذا في أصلنا وعليها ضبة، وقد تقدَّم القول في نظائرها غير مرة، والله أعلم.

قوله: «قَالَ أَبُو قَتَادَةَ»: هو الحارث بن ربعي السّلمي، وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسمه النعمان.

قال بعضهم: شهد بدراً.

ولم يذكره ابن إسحاق ولا ابن عقبة في البدريين.

توفي سنة ٤٥ هـ، وقال ابن سعد عن الهيثم بن عدي، أن علياً صلى عليه بالكوفة سنة ٣٨ هـ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عبيد)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (تسعة).

عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ، هُوَ عِمْرَانُ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، وَالَّذِيَادُ بَنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ، هُوَ عِمْرَانُ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، وَاللَّهُ عَلَيْهَا، قَالَ: لا تَفْعَلِي، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْناً، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إلا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا». [س:٤٦٨٦].

٧٤٠٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ سُفْيَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ مُنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ مَنْ عَلْمَ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَل

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلا وَاللهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

## ١١ - مَنِ ادَّانَ دَيْناً لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

## ١٠ - مَنِ ادَّانَ دَيْناً وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

٢٤٠٩ قوله: «إِنَّ الله مَعَ الدَّائِنِ»: تقول: دانَ فلانٌ يَدِينُ دَينًا،
 استقرض وصار عليه دين فهو دائن.

## ١١ - مَنِ ادَّانَ دَيْناً لَمْ يَنْوِي قَضَاءَهُ

قوله في الترجمة: «لم ينوي» كذا هو بإثبات الياء في أصلنا، وعليه ضبة، وهو جارٍ على لغة: ألم يأتيك، وهي إثبات حرف العلة مع الجازم. • ٢٤١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صَيْفِي بْنِ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «أَيْبَهَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «أَيْبَهَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَلّا يُوفِّيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ سَارِقاً».

٠ ٢٤١٠م - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَيُف صَيْفِيًّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، اللَّبِيِّ نَحْوَهُ.

٧٤١١ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله». [خ:٢٣٨٧].

### ١٢ - التَّشْدِيدُ فِي الدَّيْنِ

٢٤١٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى

٢٤١٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [ت:١٠٧٨].

٢٤١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَة بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّرَ قَالَ: قَالَ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمُ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ».

### ١٣ - مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ

7 ٢ ٤١٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ وَهُ إِذَا تُوفِي الله عَلَيْ وَمُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَإِنْ قَالُوا: لاَ عَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لاَ، فَيَسُأَلُ: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لاَ، قَالُ: «أَنَا قَالُ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَتَا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَلَى الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِاللَّوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ تُوفِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْلَى بِاللَّوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ تُوفِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لِوَرَثَتِهِ». [خ ٢٢٩٧، م: ١٩٦٩، د: ٢٩٥٥، ت: ٢٧٠، س: ١٩٦٣].

### ١٣ - مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَى الله وَرَسُولِهِ

٧٤١٥ = قوله: «فَمَنْ تُوفِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» الحديث: اعلم أنه الكيّن كان يجب عليه قضاء دين مَن مات من المسلمين معسراً عند اتساع المال، وحكى الإمام وجهان؛ أنه لم يكن واجباً عليه، بل يفعله تكرماً، وبه جزم الماوردي.

قال الشيخ محيي الدين في شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح، وقيل: من خالص ماله (١).

وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ وجهان.

وقد جاء في رواية: «قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي»، ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود.

وقال الإمام بعد حكايتها: وفي الإطلاق نظر؛ لأن من استدان وبقي معسراً حتى مات لم يُقضَ دينه من بيت المال؛ لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أموت وعلي مائة ألف، وأنا لا أملك قضاءها، أحبّ إلى أن أخلف مثلها.

وإن ظلمه بالمطال ثم أعسر فهات ففيه احتمال، والأولى أن لا يُقضى، فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء.

ووجه القضاء: ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين.

وفي زوائد الروضة في باب قسم الصدقات، عن صاحب البيان حكاية وجهين؛ في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له، هل يقضى مِن سهم الغارمين؟ قال: ولم يتبين الأصح منها، والأصح الأشهر لا يقضى منه.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١٨/١١.

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَـنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَـنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، أَنَـا وَلِيُّ اللَّؤْمِنِينَ». [رَ:٥٥، م:٨٦٧، د:٤٥٩٢، من ١٥٧٨].

## ١٤ - إِنْظَارُ المُعْسِرِ

٧٤١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ،

قال شيخنا العلامة سراج الدين الأنصاري فيها قرأته عليه عقب هذا: قلت: وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ونقل أبو عبيد الإجماع عليه، وهذه الدعوى تُوجب التوقف في إثبات الوجهين، وكأنه إنها افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في حياته دون موته؛ أن الحي محتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يطالب به، ولا حاجة له، والزكاة إنها تعطى لمحتاج، بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة (١)، انتهى.

٢٤١٦ - قوله: «أَوْ ضَيَاعاً»: هو بفتح الضاد، هم العيال، سُمّوا باسم الفعل، ضاع الشيء ضياعاً، أي من ترك عيالاً عالة وأطفالاً يضيعون بعده، وقد تقدّم ذلك في باب اجتناب البدع والجدل.

<sup>(</sup>١) الكلام بطوله لابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول، ص١٠٣ - ١٠٥.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [ت:١٣٠٦].

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ».

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي اليَسَرِ، صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَىٰ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ فَلَيْنْظِرْ مُعْسِراً، أَوْ لِيَضَعْ لَهُ». [م: ٢٠١٤].

٢٤٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِاللّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ لَهُ وَالنَّقْدِ، وَأَنْظِرُ المُعْسِرَ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ».
 السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ».

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. [خ:۲۰۷۷، م: ۱۵۲۰، ت:۱۳۰۷، س:۲۰۸۰].

٢٤١٩ - قوله: «عَنْ أَبِي اليَسَرِ»: هو بفتح المثناة تحـت والسين المهملة،
 واسمه كعب بن عمرو السلمي، بدري كبير، معروفة ترجمته.

## ٥١ - حُسْنُ المُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الحَقِّ فِي عَفَافٍ

٢٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلاَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقّاً فَليَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ حَقّاً فَليَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ».

٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ القُورِشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ خَيْرِ وَافٍ».

## ٥١ - حُسْن المُطَالَبَةِ وَأَخْذ الحَقِّ فِي عَفَافٍ

٢٤٢٢ قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ القُرَشِيُّ»: هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وببائين موحدتين الأولى مشددة، أبو همام الدلال، بصري، غلط ابن الجوزي في إيراده في الضعفاء (١).

<sup>(</sup>١) كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣/ ٩٥.

وغلّط ابنَ الجوزي الذهبيُّ في المغني في الضعفاء ٢/ ٦٢٨، وميزان الاعتدال ٦/ ٣١٩.

قلت: ووجه الغلط أنه اشتبه على ابن الجوزي بغيره، وبيان ذلك:

قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣/ ٩٥: «محمد بن محبب أبو همام الثقفي البصري الصائغ الدلال يروي عن جعفر بن محمد والثوري وهشام بن سعد، قال يحيى: كذاب عدو الله، وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، وقال الأزدي: مجهول».

فابن الجوزي خلط بين صاحب الرقيق البصري، وبين الثقفي، فالأول وثقه أبو حاتم، والثاني قال عنه أبو حاتم: شيخ بغدادي ذاهب الحديث، كما في الجرح والتعديل ٨/ ٩٦.

### ١٦ - حُسْنُ القَضَاءِ

٣٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَلَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قالَ: بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قالَ: سَلِمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ خَيْرَكُمْ، أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَحَاسِنْكُمْ قَضَاءً». [خ:٥٠٢٢، م:١٦٠١، س:١٣١٦].

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِي أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْناً ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَلَــ اللهَ عَنْ اللهَ عَنَا اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الوَفَاءُ وَالحَمْدُ».

## ١٧ - لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلطَانٌ

٧٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ

### ١٧ - لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلطَانٌ

٢٤٢٥ - قوله: «عَنْ حَنَشٍ»: هو بحاء مهملة ثم نون مفتوحتين ثم شين معجمة، هو حنش بن عبد الله، ويقال: ابن علي الصنعاني الدمشقي، أبو راشد، نزيل إفريقية.

نَبِيَّ الله ﷺ بِدَيْنِ، أَوْ بِحَقِّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الكَلاَمِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ الله ﷺ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَهُ، إِنَّ صَاحِبِهِ حَتَّى تَقْضِيهُ».

٧٤٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْهَانَ أَبُو شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي عُبَيْدَةَ، أَظُنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيُحَكَ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيُحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ وَقَالُ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيُحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ وَقَالُ لَهُ عَلَيْكَ إِلا قَضَيْتَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ مَعَ صَاحِبِ الحَقِّ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ وَقَالَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَمَا: «إِنْ كَانَ عِنْدَكِ ثَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا كُنْ مُنْ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَمَا: «إِنْ كَانَ عِنْدَكِ ثَمْ وَلَا الله، قَالَ: فَأَقْرَضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا ثَمَرٌ فَنَقْضِيكِ»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: فَأَقْرَضَتُهُ،

وليس هو بحنش بن الحارث النخعي، هذا ليس لـه شيء في الكتب الستة، ولا بابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، فإنه ليس له في ابن ماجه.

وثّق صاحبَ الترجمة الصنعانيَّ أبو زرعة.

٣٤٢٦ - قوله: «ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ»: الظاهر أنها خولة بنت قيس بن فهر بن قيس الأنصارية النجارية، أم محمد، زوج حمزة بن عبد المطلب، ويقال لها: خويلة.

وقيل: بل امرأة حمزة خولة بنت ثامر، وقيل: ثامر لقب لقيس. ولهم خولة بنت قيس الجهنية، أم صبية، قيل: هي زوج حمزة. فَقَضَى الأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَى الله لَـكَ، فَقَـالَ: «أُولَئِـكَ خِيَـارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ». ١٨ - الحَبْسُ فِي الدَّيْن وَالْمُلاَزَمَةُ

٧٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَبُرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، قَالَ وَكِيعٌ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». [د:٣٦٢٨، س:٤٦٩٠].

قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ: يَعْنِي عِرْضَهُ: شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: سِجْنَهُ.

قوله: «إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةُ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»: هـ و بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه، يقال: تعتعته فتتعتع. وقوله فيه: «غير» منصوب؛ لأنه حال للضعيف.

١٨ - الحَبْس فِي الدَّيْن وَاللَّلاَزَمَة

٢٤٢٧ - قوله: «حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ»: أما «وبر» فبفتح الواو وإسكان الموحدة.

وأما «دليلة» فبضم الدال المهملة وفتح اللام، والباقي معروف. و«وبر» ثقةٌ.

قوله: «لَيُّ الوَاجِدِ»: بفتح اللام وتشديد الياء، اللي: المطل. يقال: لواه غريمه بدينه يَلْويه لياً، وأصله لَوْيًا فأدغمت الواو في الياء. ٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا النَّبِيَّ عَلَى بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى إِنْ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «الزَمْهُ»، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟». [د:٣٦٢٩].

وهذا الحديث رواه الإمام أحمدُ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي، من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه (١).

قال الحاكم: صحيح الإسناد.

وذكره البخاري تعليقاً (٢).

قوله: «يُحِلُّ عِرْضَهُ»: وقد فسره في الأصل، ونزيده إيضاحاً فنقول: العرض: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء في نفسه، أو في سلفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه، ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب.

قال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير ٣٠).

والمعنى «يحل عرضه» أي لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء. قوله: «وَعُقُوبَتَهُ»: أي سجنه، وكذا فسره في الأصل.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤/ ٣٨٩، وابن حبان ١١/ ٤٨٦، والمستدرك ٤/ ١١٥، وسنن البيهقي الكبري ٦/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ترجمة الحديث (٢٤٠١).

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/ ٢٠٩.

٧٤٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُثْهَانُ بْنُ عُنَى عُنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُهَا، حَتَّى سَمِعَهُمَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْباً، فَقَالَ: لَبَيْكَ حَتَّى سَمِعَهُمَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْباً، فَقَالَ: لَبَيْكَ عَلَى الشَّعْفِ وَلَى الشَّعْفِ الله عَلْمُ وَقُولُ الله عَلْمُ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْباً، فَقَالَ: لَبَيْكَ عَلَى الشَّعْفِ الله عَلْمُ وَقُولُ الله عَلْمُ وَقُولُ الله عَلْمُ وَقُولُ الله عَلْمُ وَهُو فِي بَيْتِهِ، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الشَّعْفِرِ، فَقَالَ: لَبَيْكَ عَلَى الشَّعْفِر، فَقَالَ: قَدْ وَعُمْ الله الله عَلْمُ وَالْمُ الله عَلْمُ وَالْمُ عَلَى الشَّعْفِي اللهُ عَلَى السَّعْفِي اللهُ عَلَى الشَّعْفِر، فَقَالَ: قَدْ وَاللهُ اللهُ عَلَى السَّعْفِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْفِي اللهُ اللهُ عَلَى السَّعْفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعْفِي اللهُ ال

#### ١٩ - بَابُ القَرْض

• ٢٤٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ فَلَي يُسْمِرِ (١)، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ: كَانَ سُلَيُهَانُ بْنُ أَذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلَقَمَةَ أَلْفَ يُسْمِرٍ (١)، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ: كَانَ سُلَيُهَانُ بْنُ أَذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلَقُمَةَ أَلْفَ يُسْمِرٍ إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهًا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ،

٢٤٢٩ - قوله: «أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ»: ابن أبي حدرد اسمه عبدالله،
 واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة.

#### ١٩ - بَابِ القَرْض

• ٢٤٣٠ - قوله: «سُلَيُهَانُ بْنُ يُسَيرٍ»: هو بضم المثناة تحت وفتح السين المهملة، وقيل: ابن أسير، وقيل: ابن قسيم، وقيل غير ذلك، كنيته أبو الصباح، ضعَّفه أبو داود وجماعة.

<sup>(</sup>١) في الهامش: قال عبد الغني الحافظ: سليهان بن يسير كوفي ضعيف.

فَكَأَنَّ عَلَقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُراً ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمِ إِلَى عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلِكَ الْخَرِيطَةَ المَخْتُومَةَ الَّتِي عَظَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلِكَ الْخَرِيطَةَ المَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَالله إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا وِرْهَماً وَاحِداً، قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلتَ بِي؟

قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً». قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ.

قوله: «عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ»: هو مثل النسبة إلى رُوم، روى عن علقمة، لا يكاد يعرف، انفرد عنه سليمان بن يسير.

قوله: «كَانَ سُلَيُهَانُ بْنُ أَدنَانٍ»: هو بفتح الهمزة وإسكان الدال المهملة (١) ثم نون وفي آخره نون، كذا في أصلنا، وبخط شيخنا البلقيني: سليهان بن رومان، كذا سمعته عليه فيها يأتي ذكره، ورأيته بخطه في غير موضع في سؤال، وهو عندي، وقد سمعته عليه.

قوله: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّةً»: هذا الحديث فيه مقال.

وقد سئل عنه وعن الحديث الذي بعده في الأصل:

<sup>(</sup>١) في الأصل (أذنان) بالذال المعجمة.

٢٤٣١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لَهَا، وَالقَرْضُ بِثَهَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إلا مِنْ حَاجَةٍ».

٧٤٣٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ البُنَانِيِّ (١) قَالَ: سَاَلتُ أَنسَ بْنَ مُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ البُنَانِيِّ (١) قَالَ: سَاَلتُ أَنسَ بْنَ مُمَالِكٍ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا مَالِكِ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلهُ، إلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ».

٢٤٣١ – «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا، وَالقَرْضُ بِثَانِيَةَ عَشَرَ » الحديث.

وهل بينهما تعارض أم لا، شيخنا العلامة الحافظ البلقيني فأجاب بجواب سمعتُه عليه، وهو عندي في ورقتين من قطع نصف طلحية (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (الهنائي)، وعليه (خ).

 <sup>(</sup>٢) «قال الشيخ سراج الدين البلقيني: الحديث دالٌ على أن درهم القرض بدرهمي صدقة، لكن الصدقة لم يعد منها شيء، والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثهانية عشر».

ينظر: مصباح الزجاجة للسيوطي، حاشية الحديث (٢٤٣١).

## ٠ ٢ - أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ المَيِّتِ

٣٤٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَ مِعْةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَ مِعْةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَدَّيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ الله الله، قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَمَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ».

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقاً لِرَجُلِ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ الله ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُـولُ الله ﷺ، فَكَلَّمَ اليَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: «جُـدَّ لَـهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ»، فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلاَثِينَ وَسْقاً، وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقاً، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ الله ﷺ يُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَ رَسُولَ الله ﷺ غَائِباً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالفَضْل الَّذِي فَضَلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ لَيُبَارِكَنَّ اللهُ فِيهَا. [خ:٢٣٩٦، د:٢٨٨٤، س:٣٦٣٦].

## ٢١ - ثَلاَثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ

٧٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ الْمُحَارِبِيُّ وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ المَعَافِرِيِّ، عَنْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ المَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهَ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ اللهِ يَعْدُولُ اللهِ عَنْ مَوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَاللهِ عَلْ وَعَدُولُهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُولِدِهِ إِلا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ وَيُولِدِهِ إِلا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ وَيُولِدِهِ إِلا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ الله يَقْضِي عَنْ هَوَ لاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ».



### أَبْوَابُ (١) الرُّهُون

٧٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ السُّرَى مِنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ اللهُ السُّرَى مِنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ اللهُ السُّرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ. [خ: ٢٠٦٨، م: ١٦٠٣، س: ١٦٠٠].

#### الرُّهُون

٢٤٣٦ قوله: «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ»: هذا اليهودي يقال له: أبو الشحم، قاله الخطيب البغدادي في مبهاته (٢)، وكذا جاء في رواية للشافعي والبيهقي (٣).

ووقع في النهاية للإمام تسميته بأبي شحمة (١).

فإن قيل: لِمَ لم يرهن عند مياسير الصحابة؟

فالجواب: لئلا يبقى لأحد عليه مِنَّة لو أبرأ منه وقَبل، والذي يظهر لي أنه لم يفعل ذلك مع الصحابة ليبين جواز معاملة أهل الكتاب.

وقيل: إنها رهن عنده لأنهم كانوا الباعة في المدينة حينئذ، والأشياء عنـدهم ممكنة، وكان وقت ضيق، وربها لم يوجد عند أصحابه، وكانت الأشياء متعذرة.

<sup>(</sup>١) كلمة: «أبواب» غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأسماء المبهمة ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي ص١٣٩، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ٢/ ٢١٨.

قوله: «وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ»: كذا في أصلنا وعليه ضبة، وكأنه استشكله، ولا إشكال فيه؛ فإنه يقال: رهن الشيء عند فلان، ورهنتُه الشيء وأرهنتُه لشيء بمعنى.

قال عبد الله بن همام السلوي:

وفي الحديث فوائد ليس هذا موضعها.

فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنتهم مالكأ

قال ثعلب: الرواة كلهم على «أرهنتهم» على أنه يجوز رهنته وأرهنته، إلا الأصمعي فإنه رواه: «وأرهنهم مالكاً» على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماضٍ، وشبهه بقولهم: قمتُ وأصُكُ وجهه، وهو مذهب حسن؛ لأن الواو واو حال، فتجعل أصك حالا للفعل الأول، على معنى قمت صاكاً وجهه، أي تركته مقيهاً عندهم، ليس من طريق الرهن؛ لأنه لا يقال: أرهنت الشيء، وإنها يقال: رهنته، فكان معنى الكلام: وأرهن اليهودي درعه، والله أعلم.

قوله: «دِرْعهُ»: هذه الدرع هي ذات الفُضول، قاله أبو عبدالله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه الجوهر، كذا قال بعض مشايخي فيها قرأته عليه، ورأيته أنا صرح به ابن القيم في الهدي في أوائله (۱).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۱/ ۱۳۰.

٧٤٣٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ الله ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُ ودِيٍّ بِاللَّدِينَةِ، فَأَخَذَ لَأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيراً. [خ:٢٠٦٩، ت: ١٢١٥، س: ٤٦١٠].

٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تُـوُفِي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِطَعَام.

٧٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّمَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [ت: ٢١١، س: ٢٥١].

#### ٢ - الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

• ٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

فائدة: كان له العَلَيْ أدراع: ذات الفُضُول المذكور؛ وسُمِّيَت بذلك لطولها، أرسل إليه بها سعد بن عُبادة حين سار إلى بدر.

وذات الوشاح وذات الحواشي: درعان أصابها من بني قينقاع.

السغدية: والذي كنت أحفظه بالغين المعجمة، ثم رأيت الحافظ علاء الدين مغلطاي شيخ شيوخي في سيرته قال إنها بالإعجام والإهمال:

ويقال أن السغدية كانت درع داود التي لبسها لقتال جالوت.

وفضة والخِرنق والبتراء، فتلك سبع.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ». [خ: ٢٥١، ٢٥١، د: ٣٥٢٦].

#### ٣- لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

٢٤٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ النَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ

#### ٣- لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

٢٤٤١ - قوله: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»: هو بفتح أوله وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام وفي آخره قاف، يقال: غلق الرهن يغلق غلوقاً، إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه.

والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن الراهن إذا لم يؤدِّ ما عليه في الوقت المعيّن مَلَكَ المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.

قال الأزهري: يقال غَلِقَ البابُ وانغلق واستَغلق، إذا عسُر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغَلِق أي أوجبته فوجب للمرتهن (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٣٥.

## ٤ - بَابُ أَجْرِ الأُجَرَاءِ

٢٤٤٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْم، عَنْ إِسْسَاعِيلَ بْنِ أُمُيَّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (رَجُلٌ اللهَ ﷺ: وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ اللهَ اللهَ عَلَى إِن أُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَاكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمُ يُوفِّهِ أَجْرَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ الله

٢٤٤٣ – حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

## ٥- إِجَارَةُ الأَجِيرِ عَلَى طَعَام بَطْنِهِ

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلِيِّ، عَنْ عُلِيِّ بْنِ رَبَاحِ قَالَ:
 مَسْلَمَةَ بْنِ عُلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلِيٍّ بْنِ رَبَاحِ قَالَ:

# ٥- إجَارَة الأَجِيرِ عَلَى طَعَام بَطْنِهِ

٢٤٤٤ - قوله: «عَنْ مَسْلَمَةَ بْـنِ عُـلَيِّ»: هــو بتصـغير عــلي، وكــان يكــره تصغير أبيه، وهو متروك أعني مسلمة، كما تقدَّم جملة ذلك.

قوله: «عَنْ عُلِيِّ بْـنِ رَبَـاحٍ»، وهـو بتصـغيره، وكـان يكـره ذلـك أيضاً، و «رباح» بفتح الراء ثم موحدة، تقدَّم أيضاً في باب ما جاء في الأوقـات التـي لا يصلى فيها [على الميت] ولا يدفن.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قدسي كما في صحيح البخاري، فليحرر الذي في السنن.

سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَى، فَقَرَأً: ﴿ طَسَمَ ﴾ [القصص: ١]، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ: ﴿ إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَهَانِيَ سِنِينَ، أَوْ عَشْراً، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ، وَطَعَام بَطْنِهِ».

مَعْدِيً، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَتِياً، وَهَاجَرْتُ مِسْكِيناً، وَكُنْتُ أَجِيراً لِإِبْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي، وَعُقْبَة وِجْلِي، وَعُقْبَة وِجْلِي، وَعُقْبَة وَجُلِي، وَعُقْبَة وَجُلِي، وَعُقْبَة وَجُلِي، وَعُقْبَة وَجُلِي، وَعُقْبَة وَجُلِي اللّهِ عَنْ وَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي عَلَى اللّهِ يَنْ قِوَاماً، وَجُعَلَ الدِّينَ قِوَاماً، وَجُعَلَ الدِّينَ قِوَاماً، وَجُعَلَ الدِّينَ قِوَاماً،

## ٦ - الرَّجُلُ يَسْتَقِي كُلَّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلدَةً

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ النَبِيَّ ﷺ خَصَاصَةٌ

قوله: «سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّكَّرِ»: هـ و بضـم النـ ون وفـتح الـدال المهملـة المشددة وفي آخره راء، صحابي.

٢٤٤٥ قوله: «حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ»: هو بفتح السين وكسر الـلام،
 و«حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت.

قوله: «وَكُنْتُ أَجِيراً لاِبْنَةِ غَزْوَانَ»: ابنة غزوان هي.

قوله: «وَعُقْبَةِ رِجْلِي»: العقبة النوبة ووقت ركوبه.

٧٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلُوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ.

٧٤٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئاً؟ قَالَ: «الخَمْصُ»، فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئاً؟ قَالَ: «الخَمْصُ»، فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئاً، فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلاً، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِليَهُ ودِيِّ: أَسْقِي نَخْلاً، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لَليَهُ وَدِيِّ اللّهُ وَلِي بَعُرَةٍ، وَاشْتَرَطَ الأَنْصَارِيُّ أَنْ لا يَأْخُذَ خَدِرَةً،

## ٦ - الرَّجُل يَسْتَقِي كُلَّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلدَةً

٧٤٤٧ - قوله: «وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ»: الجَلْدة قال ابن الأثير: إنها بالفتح والكسر هي اليابسة اللحاء الجيدة (١)، انتهى.

٧٤٤٨ - قوله: «وَاشْتَرَطَ أَنْ لا يَأْخُذَ خَدِرَةً»: هـو بفـتح الخاء المعجمة وبالدال المهملة ثم راء ثم تاء التأنيث، وهي تمرة عَفِنة، وهي التي اسوَّد باطنُها.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٢٨٥.

وَلا تَارِزَةً، وَلا حَشَفَةً، وَلا يَأْخُذَ إِلا جَلدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

# ٧- المُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٣٤٤٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: بَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: فَهُ وَيَرْرَعُهَا، عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَرْزَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضُ فَهُ وَيَرْرَعُهَا، وَرَجُلٌ اللهَ كُرَى أَرْضًا بِنَدَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ». وَرَجُلٌ اللهَ كُرَى أَرْضًا بِنَدَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ». وَرَجُلٌ اللهَ كُرَى أَرْضًا بِنَدَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ». [رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُو يَرْزَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلُ اللهَ كُرَى أَرْضًا بِنَدَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ». وَرَجُلٌ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَ

• ٧٤٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَهَّادٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَهَّادٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

قوله: «وَلا تَارِزَةً»: التارزة بمثناة فوق في أوله ثم بعد الألف راء مكسورة ثم زاي مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الحشفة اليابسة، وكل قوي صلب يابس تارز، وسمي الميت تارزاً ليُبسه.

# ٧- المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٤٤٩ - قوله: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ»: تقدّم تفسيرها قبل ذلك.

كُنَّا نُخَابِرُ فَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. [م: ٥٥٠].

٠ ٧٤٥٠ قوله: «كُنَّا نُخَابِرُ»: هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث والربع وغيرهما.

والخُبرة النصيب، وقيل: هو من الخبار وهي الأرض اللينة.

وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي السلام أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر.

وقال الفقهاء: هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من المالك.

وما ذكرت أنها غَيران وهو المعروف، وقيل: هما بمعنى، ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب(١).

قال النووي في الروضة: ولا يوافق عليه (٢)، كذا قال.

وفي الجوهري وغيره أنهما واحد $(^{"})$ .

قال البَنْدَنِيجي: ولا يعرف بينهما فرق في اللغة.

<sup>(</sup>١) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٧/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٥/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ٢/ ٢٠٤.

.....

وقال ابن فارس في المجمل (١): المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وهو المنهى عنه.

واعلم أنه اختلف في جواز المزارعة؛ فقال بالجواز ابن سريج، وهو مذهب أحمد.

ومذهب الشافعي عدم الجواز، ووافقه مالك وأبو حنيفة.

وقال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار أصحاب الشافعي؛ ابن خزيمة وصنف فيه جزءاً، وابن المنذر، والخطابي، وقال: ضعف أحمد حديث النهي، وقال: إنه مضطرب كثير الألوان.

وقال: من أبطلها لم يقف على علته.

قال: والمزارعة جائزة، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، ولا يبطل العمل بها أحدٌ (٢).

وقال النووي في الروضة: والمختار جوازهما(٣).

وقال في شرح مسلم: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة ص٣١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معالم السنن ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٥/ ١٦٨.

٧٤٥١ - حَدَّثَنَا الوَّلِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْ قِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضٍ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلِيُمْسِكُ «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضٍ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكُ أَرْضَهُ». [رَدَعُهَا، حَدَا ٢٤٥٤، م: ٢٥٣١، س: ٢٨٧٤].

٧٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ اللهِ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي فَالَيَرْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلَيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَدْضُهُ فَلِيَرْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَدْضُهُ فَإِنْ أَبَى فَلِيُمْسِكُ أَرْضَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

واحدة منهما منفردة، قال: وهذا هو الظاهر(١١).

قال في الروضة: وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة، والآخر أُخرى (٢).

قال في شرح مسلم: ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنها جازت تبعاً للمساقاة، بل جازت مستقلة (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٥/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/١٠.

#### ٨- بَابُ كِرَى الأَرْضِين

٧٤٥٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ وَأَبُو أَسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ الله (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضاً لَهُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله الله عَنْ كِرَاءِ مَزَارِعَ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى مَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَلَا هَبَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَلَا هَبِ البَلاَطِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، اللهَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، المُزَارِعِ، فَلَا هَبُ بَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَتَرَكَ عَبْدُ الله كِرَاءَها. [رَ:٢٢٦٧، ٢٢٦٧، خ:٢٨٦، ٢٤٤٩، ٢٤٦٥، خ:٢٢٨٦، خ:٢٨٦٠، م:٢٤٥٩، د:٣٨٩٩، ص:٣٨٩، س:٣٨٩٩].

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الجِمْصِيُّ،
 حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله

#### ٨- بَابِ كِرَى الأَرْضِين

٣٤٥٣ - قوله: «حَتَّى أَتاهُ بِالبَلاطِ»: هو بفتح الموحدة وآخره طاء مهملة، مكان مبلط بالحجارة بين المسجد والسوق بمدينة النبي الطَّلِيلاً.

٢٤٥٤ - قوله: «عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ»: هو بفتح الشين والذال المعجمتين بينها واو ساكنة وفي آخره موحدة، اسمه عبدالله بن شوذب الخراساني البلخي ثم البصري، نزيل الشام، وثَقه جماعة.

و «شوذب» غير مصروف للعجمة والعلمية.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (أو قال عبدالله)، وعليه (خ).

قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَـهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤارِعْهَا، وَلا يُؤاجِرْهَا». [رَ: ٢٤٥١، خ: ٢٣٤١، م: ١٥٣٦، س: ٣٨٧٤].

٧٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ. [خ:٢١٨٦، م:١٥٤٦].

## ٩ - الرُّخْصَةُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

٧٤٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَـــًا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَـــًا عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَـــًا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاء الأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ الله، إِنَّـــمَا قَــالَ رَسُولُ الله عَيْد: «أَلا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَـاهُ»، وَلَمْ يَنْهَ عَـنْ كِرَائِهَا. [رَ:٧٤٥٧، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤، ٢٤٦٤، ٢٤٦٤، خ:٠٣٣٠، م:٠٥٥، د:٣٨٩٩، ت:١٣٨٥، س:٣٨٧٣].

٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالعَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا»، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.

## ٩ - الرُّخْصَة فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

٧٤٥٧ - قوله: «لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ» الحديث: «يمنح» هو بكسر النون وفتحها، تقدَّم.

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ المُحَاقَلَةُ. [رَ:٥٦٦، ٢٤٦٢، ٤٦٤، ص: ٣٨٧٣].

٧٤٥٨ – حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلَتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلَتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى الْأَرْضَ عَلَى الْأَرْضَ عَلَى الْأَرْضَ عَلَى الْأَرْضَ مِلْ الْخُرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ أَنْ لَكُ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ أَنْ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ أَنْ لَكُ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِينَا أَنْ نُكُرِيمَ الْكُومِ اللّهُ مُ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَوْرِقِ. [رَ:٢٢٦٧، ٢٤٤٩، ٢٤٤٩، ٢٤٥٩، ١٣٤٥، ١٣٤٨].

## ١٠ - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

#### ١٠ - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

٢٤٥٩ - قوله: «حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ»: اسمه عطاء بن صهيب، وثَّقه النسائي.

• ٢٤٦٠ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْرَطُ ثَلاَثَ جَدَاوِلَ، وَالقُصَارَة، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ العَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِهَا شَاءَ الله وَيُصِيبُ فِيهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ

٢٤٦٠ قوله: «عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ»: هما مصغّران، وأسيد بن ظهير هـو
 ابن رافع بن عدي الأوسي الحارثي، ابن عم رافع بـن خـديج، معـروف، شـهد
 الخندق.

وهم ابن عبدالبر في سياق نسبه (۱)؛ وهو من الحارثيين الأوسيين، لا من بني الحارث بن الخزرج.

قوله: «وَيَشْتَرِطُ ثَلاَثَة جَدَاوِلَ»: الجداول جمع جدول، بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وفتح الواو، وهو النهر الصغير.

قوله: «وَالقُصَارَةَ»: هي بضم القاف، ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس.

وأهل الشام يسمونه «القِصْريّ»، بوزن القبطي، والله أعلم. قوله: «وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ»: الربيع النهر الصغير، وجمعه أربعاء.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ١/ ٩٥.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ ثَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، وَيَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ». [رَ:٢٢٦٧، ٢٤٤٩، ٣٥٣، ٢٤٥٨، ٢٤٥٩، ٢٤٦٥، ٢٤٦٥، ٢٤٦٥. خ:٢٢٨٦، خ:٢٢٨٦، م:٢٤٨٦، م:٢٨٦، د:٣٣٨٩، ت:٣٠٣، س:٣٨٦، ٣٨٦].

٢٤٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَة بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَة بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرُوة بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرُوة بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله عَنِ الوَلِيدِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَى الْتَلَى رَجُلانِ النَّبِي الْمَالُولِيقِ الْمُعْرُولِ المُزَارِعَ»، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: «فَلا تُكُرُوا المُزَارِعَ»، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: «فَلا تُكُرُوا المُزَارِعَ»، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: «فَلا تُكُرُوا المُزَارِعَ». [خ ٢٣٢٧، د: ٣٩٢٧، س: ٣٩٢٧].

# ١١ - الرُّخْصَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٧٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَوْ تَرَكْتَ هَـذِهِ المُخَابَرَةَ، فَالِنَّهُمْ وَأَعْطِيهِمْ، يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَ عَنْهُ، فَقَـالَ: أَيْ عَمْرُو ، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَاسٍ، أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهَا عَنْهَا، وَقَالَ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً». [رَ:٢٤٥٧، ٢٤٥٧، ٢٤٦٤، خ: ٢٣٣٧، م: ١٥٥٠، ان يَامُعَ مَا مَامُ مَا الله عَلْوماً». [رَ:٣٨٧٣، ٢٤٥٤، ٢٤٦٤، خ: ٢٣٨٧، م: ٢٣٨٥٠، م: ٣٣٨٩].

٣٤٦٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا.

٢٤٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا وَلَا رَسُولُ الله ﷺ: (لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا وَكُورُ اللهُ اللهُ

## ١٢ - اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ

7470 حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّيَا سَعِيدُ بْنُ الْحِيمِ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَنِي عَرُوبَةِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَبُولِ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَى عَمْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَى عَمْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَمْدِ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ لَا لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ١٢ - اسْتِكْرَاء الأَرْضِ بِالطَّعَام

٧٤٦٥ - قوله: «فَلاَ يُكْرِيهَا»: كذا في أصلنا بإثبات الياء، وقد تقدَّم الجواب عنه غير مرة.

# ١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِمِ مُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ». [د: ٣٤٠٣، ت: ١٣٦٦].

# ١٤ - مُعَامَلَةُ النَّخِيلِ وَالكَرْمِ

# ١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - قوله: «حَدَّثَنَا شَرِيكٌ»: هو القاضي، وفيه مقال.

و (عَطَاء) هو ابن أبي رباح، ولم يسمع من رافع بن خديج.

وقد انفرد به شريك عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق عن عطاء.

وقد ضعَّف هذا الحديث الذي في الأصل البخاري، وأنكره موسى بن هارون الحال وضعَّفه.

وقد أخذ بهذا الحديث أحمدُ، لكن إذا كان الزرع قائماً، وأما إذا حصد فإن له الأجرة، أعني صاحب الأرض، والله أعلم.

## ١٤ - مُعَامَلَة النَّخِيلِ وَالكروم

إن قيل: إن المؤلف ذكر في الترجمة «الكروم» وليس في الحديث الذي ساقه في الأصل كروم.

فالجواب: لعله أخذه من قوله: «من ثمر» والثمر يشمل النخيل والكروم.

٧٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، مَنْصُورٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ثَمَرٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. [خ:٢٨٦٦، م: ١٥٥١، د: ٢٠٨٨، ت: ١٣٨٣، س: ٣٩٢٩].

أو إنه صنع كما يصنع البخاري إذا كان في المسألة حديث، ولم يكن على شرطه، يذكره في الترجمة مشيراً إليه.

فعلى هذا يقال: فما الحديث الذي أشار إليه؟

فيقال: ما رواه الدارقطني من رواية ابن عمر، أنه الكلي عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخيل والشجر.

قال الدارقطني: قال ابن صاعد: وهم يوسف بن موسى القطان في ذكر الشجر، لم يقله غيره (١).

وأيضاً لم يكن فيها سوى النخيل والعنب.

وأصرح منه وهو أنه الكلي عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من النخيل والكرم، حكاه الروياني عن رواية الشافعي (٢)، وهو ظاهر لفظه في المختصر (٣).

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب ٧/ ١١٧.

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ص١٢٣.

٢٤٦٨ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ اللهِ اللهُ الل

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَــُمَا افْتَتَحَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ.

#### ١٥ - تَلقِيحُ النَّخْلِ

٧٤٧٠ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِهَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلَحَة بْنِ عُبَيْدِ الله يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوُلاَءِ؟» مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي نَخْلٍ فَرَأَى قَوْماً يُلَقِّحُونَ (١)، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَوُلاَءِ؟» قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكِرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الأَنْثَى، قَالَ: «مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئاً»، قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكِرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الأَنْثَى، قَالَ: «إِنَّهَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئاً»، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هُوَ ظَنْ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئاً» فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هُو طَنْ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئاً فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّهَ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلتُ لَكُمْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله ». [م: ٢٣٦١].

#### ٥ ١ - تَلقِيحِ النَّخْلِ

• ٢٤٧٠ - قوله: «فَرَأَى قَوْماً يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ»: تلقيح النخل: وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول [ما] تنشق، وقد فسَّره في الحديث، وقد قدّمتُ تفسيره.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (النخل)، وعليه (خ).

٧٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى سَمِعَ أَصْوَاتاً، فَقَالَ: «لَوْ لَمَ يَفْعَلُوا لَصَلَح»، فَقَالَ: «لَوْ لَمَ يَفْعَلُوا لَصَلَح»، فَقَالَ: «لَوْ لَمَ يَفْعَلُوا لَصَلَح»، فَلَا يُرُونهُ يَا بُرُوا عَامَئِذٍ فَصَارَ شِيصاً، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلِيَّ». [م: ٢٣٦٣]. أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلِيَّ». [م: ٢٣٦٣].

٢٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

٧٤٧١ - قوله: «قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ»: هو بكسر الموحدة وضمها، أي يلقحونه ويذكّرونه، يقال: أبرت النخل وأبرته إذا ذكرته، وقد تقدَّم.

ووقع في بعض روايات الصحيح: «يؤبّرون».

قوله: «فَصَارَ شِيصاً»: هو بكسر الشين المعجمة وإسكان المثناة تخت ثم بصاد مهملة، وهو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلاً، وقد تقدَّم.

## ١٦ – المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ

٣٤٧٢ - قوله: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ»: أما «خراش» فبخاء معجمة مكسورة.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي المَاءِ وَالكَلاَ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي المَاءَ الجَارِيَ.

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «ثَلاَثُ لاَ يُمْنَعْنَ: المَاءُ وَالكَلاُ وَالنَّارُ».

وأما «حوشب» فبحاء مهملة مفتوحة وإسكان الواو وفتح الشين المعجمة ثم موحدة، و «الشيباني» بشين معجمة مفتوحة وقبل الألف موحدة.

كنية عبد الله أبو جعفر.

قال أبو زرعة: ليس بشيء.

وضعَّفه الدارقطني.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وقال البخاري: منكر الحديث.

قال ابنُ عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

قوله: «فِي المَاءِ وَالكَلاَ»: «الكلاَ» مهموز مقصور، وهو المرعى والعشب رطباً كان أو يابساً عند الأكثر.

وقال ثعلب: الكلأ اليابس(١١)، وبه قال الخطابي وابن فارس.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٣/ ٣٥٩.

٧٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ وَهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيْ اللهُ وَاللَّحُ وَاللَّلْحُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّلْحُ وَالنَّارُ»، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ اللَّهِ وَالنَّارِ؟ وَالنَّارُ»، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ اللَّهِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا مُمْ يُرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَاراً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلكَ النَّارُ،

٢٤٧٤ - قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ»: هو بضم الغين المعجمة، باسم الطائر المعروف.

وثَّقهُ ابن معين والدارقطني.

وأما أبو داود فقال: تركوا حديثه.

وقال الجوزجاني: ساقط.

وقال ابنُ حبان: حدّث بالموضوعات، وكان غالياً في التشيع.

وفيه غير هذا الكلام من جرح وتعديل، وقد ذكر له في الميزان الحديث الذي في الأصل، وهو حديث عائشة مرفوعاً: «مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَجِلُّ مَنْعُهُ؟»، ثم قال: ولم يسند زهير، يعين زهير بن مرزوق الذي في سند الحديث، سوى هذا(١).

قوله: «يَا حُمَيْرَاءُ»: تصغير حمراء، يريد البيضاء، تقول العرب لشديد البياض أحمر، وحميراء تصغير تحبب.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٥/ ١٨١

وَمَنْ أَعْطَى مِلْحاً فَكَأَنَّا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْلِحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ اللَاءُ، فَكَأَنَّها أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لاَ يُوجَدُ اللَاءُ، فَكَأَنَّهَا أَحْيَاهُ».

## ١٧ - إِقْطَاعُ الأَنْهَارِ وَالعُيُونِ

٧٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلَقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ،

قوله: «بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلكَ اللِحُ»: كذا في أصلنا: «طيبت» وعليه «صح»، و «تلك»، و «الملح» مذكر، كذا في الصحاح، فإنه قال: الملح معروف (١)، فوصفه بصفة الذكورة.

لكن في كتاب شيخنا مجد الدين الفيروزأبادي ما لفظه: الملح بالكسر «م» ويعني بالميم أي معروف، وكذا ذكر ذلك في خطبة الكتاب، ثم قال: وقد يذكر (٢)، فعنده الأرجح فيه التأنيث، وعليه يتمشى ما في الكتاب، والله أعلم.

### ١٧ - إِقْطَاعِ الأَنْهَارِ وَالعُيُونِ

٧٤٧٥ - قوله: «ابن حَمَّالٍ»: هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ميم مشددة وفي آخره لام.

<sup>(</sup>١) الصحاح ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ص٣٠٩.

عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ (١)، أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الِلحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلحُ شَدَّا بِمَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ اللِلحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَهَيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَهُو مِثْلُ المَاءِ العِدِّ.

قوله: «الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلحُ شَدَّاً»: كذا هو في أصلنا بالشين المعجمة شم دال مهملة مشددة ثم ألف مقصورة.

والذي في الصحاح في المعتل ما لفظه: والشذا الملح(٢)، انتهى.

وهو بالذال المعجمة المخففة، وهو معتل، ولعل هذا هو الصواب، ولعل هذا الوادي سمي وادي شذا، أي وادي الملح، والله أعلم.

قوله: «بِمَأْرِبٍ»: هي بهمزة ساكنة بعد الميم ثم راء مكسورة ثم موحدة، ويجوز تخفيف الهمزة وجعلها ألفاً، كما في رأس وشبهه، وهو موضع باليمن مملَحَة.

قوله: «وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ العِدِّ»: العد بكسر العين وتشديد الدال المهملتين، وهو الدائم الذي لا انقطاع له، مثل ماء العين والبئر، وجمع العِد أعداد.

وقيل: العد القديمة من الركايا.

وقيل: العد بلغة تميم الكبير، وبلغة بكر بن وائل القليل.

وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) في الهامش: حاشية: هو عم أبيه.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٦/ ٢٤٠.

فَاسْتَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي المِلحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ العِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ. قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ اليَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.

قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضاً وَغِيلاً بِالجَوْفِ، جَوْفِ<sup>(۱)</sup> مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. [د:٣٠٦٤، ت: ١٣٨٠].

## ١٨ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ المَّاءِ

٧٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْمِنْ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى أُنَاساً يَبِيعُونَ المَاءَ، فَقَالَ: لا تَبِيعُوا المَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ. [د: ٣٤٧٨، ت: ١٢٧١، س: ٢٦٦١].

قوله: «فَاسْتَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ»: أبيض هذا مأربي سبأي، كنيته أبو سعيد، وهو أبيض بن حمال بن ذي لحُيان بضم اللام، قال ابن سعد: وفد على النبي ﷺ إلى المدينة، قال: ويقال: بل لقيه بمكة في حجة الوداع.

قوله: «فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضاً وَغِيلاً»: كذا في أصلنا: «وغيلاً» ولا أعرف هل هي بالعين المهملة أو بالمعجمة، وفتشت عليها فلم أجدها، وقد كتب في الأصل تجاهها: ينظر، فلينظر كما قال(١).

<sup>(</sup>١) في الهامش: سطر: (ونخيلاً بالجرف جرف)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) جاء في تهذيب اللغة ٨/ ١٧١: الغَيْل الشجر الملتفُّ ونحو ذلك.

٧٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْع فَضْلِ المَاءِ. [م:١٥٦٥، س:٤٦٦٠].

## ١٩ - النَّهْيُ عَنْ مَنْع فَضْلِ المَّاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلاَّ

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَـنْ عَـنْ عَـنْ عَـنْ عَـارِثَةَ، عَـنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، وَلا يُمْنَعُ نَقْعُ البِعْرِ».

## ١٩ - النَّهْي عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلاَّ

٢٤٧٨ - قوله: «لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ» الحديث: فضل الماء هو نقع البئر المباحة، أي ليس لأحد أن يغلب عليه ويمنع الناس منه حتى يجوزه في إناء ويملكه.

٧٤٧٩ - قوله: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ»: هو أن يسقي الرجلُ أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحداً ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء مِلكه، أو على قول مَنْ يرى أن الماء لا يملك، وهو مذهب غير واحد من العلماء.

قوله: «وَلا يُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ»: أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش؛

## ٠ ٧ - الشُّرْبُ مِنَ الأَوْدِيَةِ، وَمِقْدَارُ حَبْسِ المَاءِ

٠ ٢٤٨٠ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرِ،

أي يُروى، وشرب حتى نقع أي رَوِيَ.

وقيل: النقع الماء الناقع، وهو المجتمع، والله أعلم.

## ٠ ٧ - الشُّرْب مِنَ الأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ المَاءِ

٢٤٨٠ قوله: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ»: هذا الرجل؛ قيل:
 إنه حاطب بن أبي بلتعة، وقيل: ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد.

والأول واه؛ لأنه ليس أنصارياً، وقد ثبت في البخاري أنه كان بدرياً.

وحكى الأول المهدوي ومكي في تفسيريهما.

قال الثعلبي: فلما خرجا مرَّا على المقداد، فقال: لمن كان القضاء يا أبا ثعلبة؟ فقال: قضى لابن عمته، وَلَوى شدقه، ففطن إليه يهودي كان مع المقداد، فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله، ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، وايم الله لقد أذنبنا مرة في حياة موسى، فدعانا موسى إلى التوبة منه فقال: اقتلوا أنفسكم، فقتلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في ربنا حتَّى رضي عنا.

ونقل عن مجاهد والشعبي، أنها نزلت في بشر المنافق.

وذكر ابن بشكوال: أنه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري.

عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَهَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتِصَهَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ يَمُرَّ، فَأَبَى عَمَّتِكَ؟ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟

وقال: قاله شيخنا أبو الحسن بن مغيث(١)، انتهى.

وثابت ليس درياً، وقد سلف أن المخاصم بدريٌّ.

قال الزجاج: كان منافقاً، يعني أنه كان من قبيلة الأنصار لا من الأنصار المسلمين (٢٠)، وفيه نظر لما تقدَّم.

قوله: «فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ»: الشراج بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي آخره جيم، قيل: إنه جمع، وقيل: مفرد.

والشراج: مسايل الماء من انحدار إلى سهولة.

قوله: «أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟»: كذا في أصلنا بألف واحدة وفتحها ولم يمدها، والذي أضبطه أنه بمد الهمزة، وكذا هو في المطالع، يعني آنْ كان ابن عمتك، أي من أجل ذلك حكمت (٣).

قوله: «أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك؟»: عمته الطَّلِي صفية بنت عبدالمطلب، شقيقة حمزة وحجل والمقوم، أمهم هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة.

<sup>(</sup>١) غوامض الأسياء المبهمة ٢/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٥/ ٣٤١ - ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار ١/٣٠٦.

فَتَلُوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ اسْقي، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ»، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا إِلَى الجَدْرِ»، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوَعِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا وَرَبِّكَ لَا يُوَعِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا وَرَبِّكَ لَا يُوَعِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا وَرَبِّكَ لَا يُعَدِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا وَرَبِّكَ لَا يُعَدِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا وَرَبِّكَ لَا يُعَدِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا وَيَعَا فَصَادَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّ

والصحيح أنه لم يسلم من عماته الكليلا غيرها، واختلف في إسلام عاتكة وأروى.

وتزوّجها قبل الحارث بن حرب بن أُمية، فتوفي عنها.

ووجدت على حمزة وجداً شديداً، وصبرت، وتوفيت سنة عشرين من الهجرة.

ولولا خوف الإطالة لذكرت أعمامه الكلا وعماته، وسيجيء ذلك أبسط من هذا في الحج.

قوله: «اسْقي»: كذا هو بإثبات الياء في أصلنا، وقد سبق الجواب عن نظائره.

قوله: «حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ»: بفتح الجيم، قال بعض شيوخي: وكسرها(١)، انتهى.

<sup>(</sup>١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٥/ ٣٤٧.

٧٤٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ الْمَنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ أَيِي مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَيِي مَالِكِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَلَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ الأَعْلَى فَوْقَ الأَسْفَلِ، يَسْقِي أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَلَى فَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. [د:٣٦٣٨].

وقد ذكر الكسر ابنُ الأثير لكن مع إعجام الذال(١).

قال شيخنا: ، ورواه بعضُهم بضمها، حكاه أبو موسى المديني، ثم دال مهملة.

قال: وحكى إعجامها الحائط، وقيل: أصل الجدار، وقيل غير ذلك.

قال الخطابي: هكذا الرواية الجدر، والمتقنون من أهل الرواية يقولون: يعني بالذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب(٢).

٧٤٨١ - قوله: «قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي سَيْلِ مَهْـزُورٍ الأَعْـلَى»: مهـزور بفتح الميم وإسكان الهاء ثم زاي وفي آخره راء، وادي بني قريظة بالحجـاز، كـذا ضبطه بعض مشايخي.

وأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله على المسلمين، كذا رأيته بخطي.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٥/ ٣٤٧.

٢٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُ ورٍ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ المَاءَ. [د:٣٦٣٩].

٣٤٨٣ حدَّثَنَا أَبُو المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيُّانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَضْمَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ؛ أَنَّ الأَعْلَى فَالأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيَعْنَى اللَّسْفَلِ، وَيَعْنَى اللَّهُ إِلَى الأَسْفَلِ اللَّهُ إِلَى الأَسْفَلِ اللَّهُ إِلَى الأَسْفَلِ اللَّهُ إِلَى المَّسْفَلِ اللَّهُ إِلَى المَّسْفَلِ اللَّهُ إِلَى المَّعْمَى الحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى المَاءُ.

#### ٢١ - قِسْمَةُ الْمَاءِ

٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الجَعْدِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عُنْ جَدِّهِ قَالَ: عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُنبَدَّأُ الخَيْلُ يَوْمَ وِرْدِهَا».

٧٤٨٥ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ ابْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَـنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

#### ٢١ - قِسْمَة المَاءِ

٢٤٨٤ - قوله: «تُبَدَّأُ الخَيْلُ يَوْمَ وِرْدِهَا»: أي يبدأ بها في السقي قبل الإبل والغنم.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَقُلَ مَسْمٍ أَذُرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ». [د: ٢٩١٤].

### ٢٢ - حَرِيمُ البِئْرِ

٢٤٨٦ – حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الطَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، اللهُ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ المَكِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ المَكِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِعْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لَمَاشِيتِهِ».

٧٤٨٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصَّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُعَيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
«حَرِيمُ البِئْرِ مَدُّ رِشَاهَا».

#### ٢٢ - حَرِيم البِئْرِ

٢٤٨٦ - قوله: «عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ»: العَطَن مبرك الإبل حول الماء، يقال: عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن، إذا سُقيت وبركت عند الحياض، لتعاد إلى الشرب مرةً أخرى، وأعطنتُ الإبلَ إذا فعلت بها ذلك.

٧٤٨٧ - قوله: «حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ»: هو بضم الصاد وإسكان الغين المعجمة، وبخط بعض الناس داله المهملة مفتوحة بالقلم، وهو سهل بن زنجلة، وهو سهل بن أبي سهل، حافظ، عن ابن عيينة والقطان، وعنه ابن ماجه وأبو يعلى، وثِّق، وقد قدَّمتُه.

### ٢٣ - حَرِيمُ الشَّجَرِ

٧٤٨٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ لِلرَّجُلِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ لِلرَّجُلِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ لَكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الأَرْضِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا.

٢٤٨٩ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَبْدِيُّ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا».

#### ٢٤ - مَنْ بَاعَ عَقَاراً وَلَمْ يَجْعَل ثَمَنهُ فِي مِثْلِهِ

٢٤٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِنْ الْمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ

قوله: «مَدُّ رِشَاهَا»: كذا هو مكتوب بغير ياء، وكأنه قصره في الأصل. والرشاء بكسر الراء وبمده في آخره، وهو الحبل، ورشاؤها حبلها.

### ٢٤ - مَنْ بَاعَ عَقَاراً وَلَمْ يَجْعَل ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

٢٤٩٠ قوله: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ»: البجلي الكوفي،
 ضعَّفه غير واحد.

<sup>(</sup>١) في الهامش: كذا كان، وقد سقط رجل في نسختين.

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً فَلَمْ يَجْعَلهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنٌ أَنْ لا يُبَارَكَ فِيهِ».

• ٢٤٩ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ الل

٢٤٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَـدَّثَنَا مَـرْوَانُ بْـنُ مُعَاوِيَة، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَة،

وقال البخاري: في حديثه نظر.

وقال أحمد: أبوه أقوى منه.

من مناكيره، أي من مناكير صاحب الترجمة، عن عبدالملك بن عمير، عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد، مرفوعاً: «من باع داراً» الحديث.

قوله: «كَانَ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ»: قمن بفتح الميم وكسرها، ويقال فيه: «قمين» بزيادة ياء.

فمَن فتح الميم لم يشن، ولم يجمع، ولم يؤنث؛ لأنه مصدر.

ومَن كسر ثنى وجمع وأنث؛ لأنه وصف، أي حقيق وجدير.

٧٤٩١ - قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ»: اسمه عبدالملك بن حسين، وقيل: عبادة بن حسين.

عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ بَاعَ دَاراً لَمْ يَجْعَل ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَا».

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال البخاري: ليس بالقوي.

وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف.



## أَبْوَابُ الشَّفْعَةِ <sup>(١)</sup>

## ١ - مَنْ بَاعَ رِبَاعاً فَليُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

٢٤٩٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَـهُ نَخْلٌ أَوْ عُمَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَـهُ نَخْلٌ أَوْ عُمَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَـهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ». [م:١٦٠٨، س:٢٠٠٤].

٧٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالْعَلاَءُ بْنُ سَالِمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ شَالِمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِهَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ».

#### ٢ - الشُّفْعَةُ بالجِوَارِ

٢٤٩٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِنْ كَانَ خَائِباً إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». [د:١٣٦٩، ت:١٣٦٩].

٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». [رَ:٩٩٨، خ:٢٢٥٨، د:٢١٥٦، س:٢٠٩١].

## ٧ - الشُّفْعَة بِالجِوَارِ

٠ ٢٤٩ - قوله: «أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»: السقب بالسين المهملة والقاف المفتوحتين

<sup>(</sup>١) جملة: «أبواب الشفعة» غير موجودة في الأصل.

٧٤٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: قَالَ: قَالَتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرْضُ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ قَسْمٌ وَلا شَرِيكُ إِلا الجِوارُ، قَالَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». [س:٤٧٠٣].

### ٣- إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ

٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَالِمُ عُنِ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى بِالشُّفْعَةِ فِيهَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا عَبْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى إِللشَّفْعَةِ فِيهَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ. [د: ٥ ١ ٥ ٣].

٧٤٩٧م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَمَّادِ الطِّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم،

ثم الموحدة، وجاء بالصاد في غير هذا الكتاب أيضاً، وهو القرب.

و «الجار أحق بسقبه» أي بجواره وما يلاصقه ويقرب منه.

والجار هاهنا الشريك، وأما أهل العراق فهو عندهم مِن قرب المسكن، وإن لم يكن شريكاً في البيع، وقالوا: معنى «الجار أحق بصقبه» أي بحق جواره في الشفعة.

### ٣- إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ

٢٤٩٧م - قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ»: هو بكسر الطاء المهملة

عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلُ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ.

٢٤٩٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ». [رَ: ٢٤٩٥، خ: ٢٢٥٨، د: ٢٥١٦، س: ٢٧٠٤].

٧٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُمَّةَ فِي كُلِّ مَا لَمُ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ فَلا شُعْمَةً. الشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمُ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ فَلا شُعْمَةً. [خ ٢٢١٣، م: ٢٢١٣، م: ٢٢١٣، م: ٢٢١٣، م: ٢٢١٣، م: ٢٢١٥.

وفي آخره قبل ياء النسبة نون، كذا في أصلنا، وقد جعل تحت الطاء صورة «ط» صغيرة إشارة إلى إهمالها، وقد رأيتُه بخطي معجم الظاء وعليه تصحيح فليحرَّر.

٢٤٩٩ - قوله: «وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ»: هـو بضـم الصـاد وتشـديد الـراء مكسورة، كذا في أصلنا، وكذا في غير أصل من كتب الحديث، والله أعلم.

#### ٤ - طَلَبُ الشُّفْعَةِ

٢٥٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ».

١ • ٢ • ٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلا لِصَغِيرٍ، وَلا لِغَائِبٍ».



# أَبْوَابُ اللُّقَطَةِ <sup>(١)</sup> ١ - ضَالَّةُ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَم

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيلِ،
 عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «ضَالَّةُ المُسْلِم حَرَقُ النَّارِ».

٣٠٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، خَالُ المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيجِ، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيجِ، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَيْ إِللَهُ وَلَا يَقُولُ: مِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لا يُؤْوِي الضَّالَة إلا ضَالُّ». [د: ١٧٢٠].

## ١ - ضَالَّة الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ

٢٥٠٢ قوله: «حَرَقُ النَّارِ»: هو بحاء مهملة وراء مفتوحتين ثم قاف،
 أي لهبها، والمعنى أن ضالة المؤمن إن أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار.

٣٠٠٣ - قوله: «بِالبَوَازِيجِ»: البوازيج بفتح الموحدة وكسر الزاي بعد الألف ثم مثناة تحت ساكنة ثم جيم، وهي بلد قريب تكريت، فتحها جرير البجلي. قوله: «لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالُّ»: اختلف في اللقطة والضالة، هل هما

<sup>(</sup>١) جملة: «أبواب اللقطة» غير موجودة في الأصل.

٢٥٠٤ حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَلاَءِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَلاَءِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا السُفْيَانُ بْنِ خَالِدٍ عُنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، المُنْبَعِثِ، فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، المُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَمَا ؟ مَعَهَا الجِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا».

ومنهم مَن قال هما بمعنى واحد، وفي مسلم والنسائي ما يدل على ذلك. وجمعوا بين هذا، وبين الأخبار التي جاءت في اللقطة بأن قالوا: هو ضال إذا أخذها ليأكلها ولا يعرفها، سواء كانت من الإبل أو غيرها، بدليل قوله: «فهو ضال»، ما لم يعرفها.

٢٥٠٤ قوله: «حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاعِيلَ بْنِ العَلاَءِ الأَيْلِيُّ»: هـو بفـتح الهمزة وإسكان المثناة تحت.

قوله: «مَعَهَا حِذَاؤها وَسِقَاؤها<sup>(۱)</sup>»: «الحذاء» بالمد النعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها، ورعي الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل كالخيل والبقر والحمير.

<sup>(</sup>١) في نسخة الملك المحسن: (معها الحذاء والسقاء).

وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ للأَخِيكَ، أَوْ للأَخْيِكَ، أَوْ لِللَّمِّبِ»، وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ المُّقَرِفَ عَنَالَةً عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن اللَّهُ عَنْ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الل

#### ٢ - اللُّقَطَةُ

٥٠٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي العَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
«مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلَيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَكْتُمُ، فَإِنْ جَاءَ 
رَبُّهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا، وَإِلا فَهُو مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». [د: ٩ ١٧٠].

قوله: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا»: «العفاص» بكسر العين المهملة، هو الوعاء الذي تكون فيه [النفقة]، ومنه عفاص القارورة، وهو الجلد الذي تلبسه برأسها.

قوله: «وَوِكَاءَهَا»: الوكاء بكسر الواو وبالمد في آخره، هو خيط الوعاء الذي يشد به، ثم استعمل في كل ما يربط به من صُرة وغيرها.

#### ٢ - اللُّقَطَة

فائدة: في اللقطة لغات جمعها ابن مالك الأستاذ النحوي في بيت فقال: ولُقْطَةٌ لُقَاطَةٌ ولُقَطَة ولُقَطَة ولَقَط ما لاقط قد لقطه ٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلَمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعُذَيْبِ التَقَطْتُ سَوْطاً، فَقَالا لِي: أَلقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَهَّ قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، التَقَطْتُ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفُهَا سَنَةً»، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُها، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُها، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا»، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُها، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا»، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يَعْرِفُها، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُها، وَإِلا فَهِي كَسَبِيلِ وَوَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُها، وَإِلا فَهِي كَسَبِيلِ وَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُها، وَإِلا فَهِي كَسَبِيلِ مَالِكَ». [خ.٢٤٢٦، م:٢٤٢٩، د:١٧٠، ت:١٣٧٤].

٣٠٠٦ قوله: «خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ»: هو بصاد مهملة مضمومة وسكون الواو ثم حاء مهملة وفي آخره نون، وهو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث، أبو سليمان، وقيل: أبو عائشة العبدي، أسلم في حياته السيمان، وله ترجمة حسنة، والأصح أنه تابعي.

قوله: «حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعُـذَيْبِ»: هـو بضـم العـين المهملـة وفـتح الـذال المعجمة، منزل الحجاج بالعراق قريب من الكوفة.

قال الحازمي: هو حد السواد.

و «العذيب» أيضاً موضع بالبصرة، والعذيب أيضاً ماء في ديار كلب، والظاهر أن المراد الأول.

٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ القُرشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ القُورِشِيُّ قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ الجُهْنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدَّهَا، فَإِنْ لَمُ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [رَدَع ٢٥٠، خ ٢٥٠، خ ٢٧١، م: ١٧٧٢، د: ٢٧٧، ت ٢٧٧١].

## ٣- التِقَاطُ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

٢٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةً قَالَ:
 حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ (١) بِنْتُ عَبْدِ الله،

### ٣- التِقَاط مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

٢٥٠٨ - قوله: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ»: هو بفتح العين المهملة وإسكان الثاء المثلثة والباقي معروف، وهو صدوق.

قوله: «حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ الله»: هي بضم القاف وفتح الراء ثم مثناة ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، كذا في أصلنا بضم القاف بالقلم، وقد ذكرها الذهبي بالفتح ثم قال: ولم أجد أحداً بالضم، يعني قريبة فاعلمه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: ذكرها الذهبي بفتح القاف.

أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ و أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ النَّرْبَيْ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى البَقِيعِ، وَهُ وَ المَقْ بُرَةُ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ النَّاسُ لا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ النَّاسُ لا يَذْهَبُ أَحْرَجَ مِنْ جُحْرٍ الإِيلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ إِذْ رَأَى جُرَذاً أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ الإِيلُ الْإِيلُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ دِينَاراً، ثُمَّ أَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خُورَةٍ مَنْ وَكِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله: «فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ»: يقال: بَعَرَ البعيرُ يبعَرُ، بفتح العين فيها، وفي أصلنا بالضم فيهما فليحرر.

قوله: «ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً»: هذه الخربة ببقيع الخَبْخَبَة وهو بفتح الخائين المعجمتين وببائين موحدتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، موضع بنواحي المدينة.

قوله: «إِذْ رَأَى جُرَذاً»: هو بضم الجيم وفتح الراء ثم ذال معجمة، وهو ضرب من الفأر، والجمع جرذان.

قوله: «بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا»: لا يدل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت لآخذها، قاله الخطابي(١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٣/ ٥٠.

ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟» قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. [د:٣٠٨٧].

#### ٤ - مَنْ أَصَابَ رِكَازاً

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُ ونِ اللَحِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ مَيْمُ ونِ اللَحِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّه رِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّه رِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رُضُولَ الله عَلَى الزَّهُ الرِّكَازِ الخُمُسُ». [خ:٩٩١، م:١٧١، د:٥٨٥، تن ٢٤٩٥، س:٩٥٠].

٢٥١٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي الرِّكَاذِ الخُمُسُ».

قوله: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ قُلتُ: لا وَالَّـذِي أَكْرَمَكَ»: وفي أبي داود: «هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا»، هذا يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازاً يجب فيه الخمس، قاله الخطابي (١).

#### ٤ - مَنْ أَصَابَ كَنزاً

٢٥٠٩ قوله: «فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»: الركاز الكنز من دفين الجاهلية،
 وعند أهل العراق هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٣/ ٥٠.

١٠٥١ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُّ اشْتَرَى عَقَاراً فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا فَهَاكَ: الشَّرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدُّ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي بِعْتُكَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: فِي جَارِيَةُ، قَالَ: فَأَنْكِحَا الغُلامَ الجَارِيَةَ، وَلَيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلِيَتَصَدَّقَا». [خَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَنْكِحَا الغُلامَ الجَارِيَةَ، وَلَيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلَيَتَصَدَّقَا». [خَارِيَةٌ، قَالَ: 1771].

٢٠١١ - قوله: «وَلَمُ أَشْتَري»: كذا في أصلنا بالياء، وقد تقدَّم الجواب عن نظائره.



## أَبْوَابُ العِتْقِ (۱) ١ - المُدَبَّرُ

٧٥١٣ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَماً، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَماً، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَـهُ النَّبِي عَدِيًّ. [رَ:٢٥١٢، فَبَاعَـهُ النَّبِي عَدِيٍّ. [رَ:٢٥١، ٢٠١٤، فَبَاعَـهُ النَّبِي عَدِيًّ. [رَ:٢٥١، ٢٠١٤].

#### ١ - المُدَبَّر

٢٥١٣ - قوله: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَماً» الحديث: الرجل المدبِّر بكسر الموحدة كنيته أبو مذكور، والغلام يعقوب القبطي، والشاهد في صحيح مسلم (٢).

قوله: «فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ»: هو نعيم بن عبد الله النحام.

قوله: «ابْنُ النَّحَّامِ»: كذا في أصلنا، وكذا يقع في كثير من كتب الحديث: نعيم ابن النحام، وهو غلط؛ لأن النحام وصف لنعيم لا لأبيه.

<sup>(</sup>١) جملة: «أبواب العتق» غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٩٩٧).

١٥٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله،
 عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ».

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ عُثْهَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: هَـذَا خَطَأُ، يَعْنِي حَدِيثَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلُثِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: لَيْسَ لَهُ أَصْلُ.

#### ٢ - أُمَّهَات الأَوْلاَدِ

٢٥١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّمَ رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ».

٢٥١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (١) يعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

وإنها قيل له النحام للحديث المشهور أنه الكلا قال: «دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها»(٢)، والنحمة بفتح النون السعلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط الملك المحسن: كذا فيه، وإنها هو أبو بكر بن أبي سبرة المدني، والحديث معروف.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (عبيد)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ٣/ ٢٩٠.

ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا».

٧٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن كَيْمَى وَإِسْحَاقُ بُن مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِنَا وَالنَّبِيُّ عَلَى فِينَا حَيُّ، لا نَرَى بِذَلِكَ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِنَا وَالنَّبِيُّ عَلَى فِينَا حَيُّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً. [د: ٢٩٥٤].

#### ٣- المُكَاتَبُ

٢٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ خَالِدٍ الأَحْرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى الله عَوْنُهُ: الغازِي فِي سَبِيلِ الله، وَالمُكَاتَبُ رَسُولُ الله ﷺ: (ت:٥٦٥١].
 الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَقُّفَ». [ت:٥٦٥].

## ٢ - أُمَّهَات الأَوْلاَدِ

توفيت سنة ست عشرة في خلافة عمر، وقيل: سنة خمس عشرة، ودفنت بالبقيع.

وهي بتخفيف المثناة تحت، ولا أعرف في ذلك خلافاً.

٢٥١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ،
 عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِثَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ».[د:٣٩٢٦،
 ت:١٢٦٠].

• ٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ هُرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ عَنْ لَلْهُ عَنْ لَلْهُ مَا يُوَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ». أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ». [د: ٣٩٢٨، ت: ٢٦٦١].

٢٥٢١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

٢٥١٩ - قوله: «فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ»: كذا في أصلنا، وهو جمع أوقية، وهي أربعون درهماً، والأوقية مضمومة الألف مشددة الياء، والجمع أواقٍ، مثل أضحية وأضاحي، وهو المعروف.

وبعضهم يقول: أواق مثل أضاح، وبعضهم يقول: وُقِيَّة بغير همز، وحكى اللَّحْيَانِي: وَقِيَّة ووقَايَا، مثل: ضَحية وضَحايا، وبعض الناس يمدُّ آوَاقٍ.

قال في المطالع: وهو خطأ(١).

وقد تقدُّم بعض ذلك في باب صداق النساء.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ١/ ٣٤١.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ اللهِ أَنَّ بَرِيرَة أَتَتْهَا وَهِي مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَمَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَحُمْ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُها عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَمَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَحُمْ فَأَبُوا إِلا أَنْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الوَلاَءُ لِي، قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَلنَّبِي اللهُ فَقَالَ: «افْعَلِي»، قَالَتْ: فَقَامَ تَشْتَرِطُ الوَلاَءَ لَكُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِي اللهِ فَقَالَ: «افْعَلِي»، قَالَتْ: فَقَامَ النَّبِي اللهُ فَهُو بَاطِلُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ النَّبِي اللهُ فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مُئَة شَرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مُئَة شَرُوطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مُئَة شَرُوطٍ بَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مُئَة شَرُوطٍ بَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مَعْتَقَ». [رَ: ٢٠٧٤، ٢٠٧٤، خ: ٢٥٦، م: ٢٠٧٥، م: ٢٠٧٦، م: ٢٠٧٦، م: ٢٦١٥، من ٢٠٧٥، من ٢٠٠٤، من ٢٠٧٥، من من ١٩٤٥، من ١٩٤

#### ٤ - العِتْقُ

٢٥٢٢ – حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلتُ لِكَعْبِ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّة، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَعْبَ بْنَ مُرَّة وَ حَدِّنْ اَعْنَى امْرَءاً مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمٌ مِنْهُ عَظْمٌ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُ عَلْمَ مِنْهُ عَظْمٌ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُ عَا عَظْمٌ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ . [د:٣٩٦٦].

#### ٤ - العِتْق

٢٥٢٢ - قوله: «كَانَ فكَاكَهُ مِنَ النَّارِ»: هو بفتح الفاء، ويجوز كسرها؛ أي خلاصه منها ومعافاته.

٢٥٢٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَـلُ؟
 قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَعْلاهَا ثَمَناً». [خ: ١٨ ١٥٠، م: ٨٤، س: ٢٩١٣].

# ٥ - مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

٢٥٢٤ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُ وَ حُرُّ ». [د:٩٤٩، ابْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُ وَ حُرُّ ». [د:٩٤٩، تَادَةً وَالَدَ بَالْمُونَ مُلْكَ فَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُ وَ حُرُّ ». [د:٩٤٩].

٢٥٢٣ - قوله: «وَأَعلاهَا ثَمَناً»: هو بالعين المهملة، وكذا هو مضبوط في أصلنا، ويروى في غير هذا الكتاب «أغلاها» (١) بالغين، ومعناهما متقارب.

قال صاحبُ المطالع: وبالوجهين رويناهُ في الموطأ، وبالمهملة قيّده القابسي (٢).

# ٥ - مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

٢٥٢٤ - قوله: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرُمٍ فَهُوَ حُرُّ»: اعلم أن المحارم من الرضاع لا يعتقون في قول أكثر أهل العلم، وكان شريك بن عبدالله يعتقهم.

وأما المحارم من النسب فذهب إلى عتقهم الأكثرون، روي ذلك عن عمر وابن مسعود، ولا يُعرف لهما مُخالف في الصحابة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٤/ ٤٤٨.

• ٢ • ٢ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالا: عَدَّرَا فَهُوَ حُرُّهُ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّه».

#### ٦ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

٣ ٢ ٥ ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَ عَلَيْ مَا عَاشَ. [د:٣٩٣٢].

وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أكثر أهل الرأي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: يعتق عليه الولد والوالد والأخوة لا غيرهم.

وقال الشافعي: أولاده وآباؤه وأمهاته، ليس غير.

وأهل الظاهر وبعض المتكلمين على أنه لا يعتق عليه الأبُ إذا اشتراه الابن إذا دخل في مِلكه، إلا أن يعتقه؛ لحديث: «إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» (١)، هذا ملخص الخلاف فيه (٢)، والله أعلم.

#### ٦ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

٢٥٢٦ - قوله: «عَنْ سَفِينَةَ»: هو بفتح السين المهملة وكسر الفاء،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٤/ ٧٢ – ٧٣.

واسمه مهران، وقيل: رومان، وقيل: عيسى، وقيل: قيس، وقيل: أحمد، وقيل: نجران، وقيل: شنبة بعد الشين المعجمة نون ساكنة ثم موحدة، وقيل: عمير.

كنيته أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو البختري.

ولقبه النبي على سفينة، روي عنه أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله هي، فمررنا بوادٍ ونهر، وكنت أعبر الناس، فقال لي رسول الله على: «ما كنت يومئذٍ إلا سفينة»(١).

وفي رواية: كلما أعيى بعض القوم ألقى على سيفه ورمحه، حتى حملتُ شيئاً كثيراً.

وكان إذا قيل له: ما اسمك؟ يقول: ساني رسول الله ﷺ سفينة، فالا أريد غيره.

وهو من مولدي العرب، وقيل: من أهل فارس.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم ٣/ ٧٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٥/ ٢٢١.

#### ٧- مَنْ أَعْتَقَ شِـرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ

٧٥٢٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَن مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي مَمْلُ وَلَا أَوْ بَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي مَمْلُ ولِا أَوْ شَيْكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مَالُ اسْتُسْعِي شَقِيصاً، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتُسْعِي العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [خ: ٢٤٩٢، م: ٢٥٩٣، د: ٣٩٣٤].

قال ابن أبي حاتم: اشتراه رسول الله وأعتقه.

وقال آخرون: أعتقته أم سلمة، وهو الذي في الأصل وغيره.

بقي إلى زمن الحجاج، وفي إسناد ذلك نظر، ومناقبه معروفة.

#### ٧- مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ

٧٥٢٧ - قوله: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَـهُ فِي مَمْلُـوكٍ أَوْ شَقِيصاً»: الشَـقِيص والشقص النصيب في العين المشتركة من كل شيء.

قوله: «اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»: ذكر الاستسعاء هنا فيه خلاف بين الرواة؛ قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرا فيه الاستسعاء.

ووافقهما همام ففصل بين الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة.

.....

قال: وعلى هذا أخرجه البخاري، وهو الصواب.

قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن مارواه همام وضبطه؛ ففصل قول قتادة من الحديث.

قال القاضي عياض: قال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها؛ ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر.

وقال ابن عبد البر: الذي لم يذكر السعاية أثبت ممن ذكرها.

قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ فتارة ذكرها، وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث، كما قال غيره، هذا آخر كلام القاضي.

قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث؛ هو أن العبد يكلف الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، وهكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء.

وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر مَا له فيه مِن الـرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي ١٣٦/١٠ - ١٣٧.

٢٥٢٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَنْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْدُهُ مَا عَتَقَ ». [خ ٢٤٩١، يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». [خ ٢٤٩١، ٢٤٩١، من ٢٩٨٠].

#### ٨ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ

٧٥٢٩ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ فَهِيعَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَم، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ بَن فَي سَعْدِ، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبْدِ لَهُ، إلا أَنْ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبْدِ لَهُ، إلا أَنْ يَشْرَطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ».

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةً: إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ. [د:٣٩٦٢].

• ٢٥٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، اللهُ عَنْ وَيُد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، الله عَلَى الله عَلَى عَنْ جَدِّهِ عَمَيْرٍ، وَهُو مَوْلَى الله عَلَى عَنْ حَلْد الله عَلَى عَنْ عَمْدُ الله عَلَى عَنْ عَمْدُ الله عَلَى عَنْ عَنْ جَدِّهِ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: (أَيْمَا رَجُلِ أَعْتَقَ غُلاَماً وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالمَالُ لَهُ»، فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟.

• ٢٥٣ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ لِجِدِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ٩ - عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا

٢٥٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ عَنْ وَيُدِ الضِّنِّيِّ اللهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدِ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: «نَعْلَيْنُ (٢) أُجَاهِدُ فَيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا».

# ٠ ١ - مَنْ أَرَادَ عِتْقَ عَبْدِه وَامْرَأَتِهِ فَليَبْدَأُ بِالرَّجُلِ



<sup>(</sup>١) في الأصل: (الضبي)، والتصويب من نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل: (نعلين).

# أَبْوَابُ الحُدُودِ ١ - بَابُ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ

٣٥٣٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَمِامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيْتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَهُمُ لَا يَعُواعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَجِلُّ دَمُ الْمُرِئِ مُسْلِمٍ إلا فِي إِحْدَى ثَلاَثِ: رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنُ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ»، وَهُوَ مُحْصَنُ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ»، فَوَالله مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلاَمٍ، وَلاَ قَتَلَتُ نَفْساً مُسْلِمَةً، وَلا ارْتَدُدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ. [د:۲۰۵، ۲۰۵، ۳:۲۰۸، س:۲۱۹].

٢٥٣٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُّو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ البَاهِلِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله وَأَنِّي قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿لَا يَحِلُّ دَمُ الْمَرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنِّي قَالَ رَسُولُ الله إِلهَ إِلاَ الله وَأَنِّي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ رَسُولُ الله إِلاَ أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الرَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَهَاعَةِ». [خ ٢٠٨٧، م:١٢٧٦، د:٢٥٣١، ت:٢٠٤١، س:٢٤٠١، ع.

# ١ - لا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ

٣٥٣٣ - قوله: «فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِي؟»: «فلم» بفتح الميم، استفهامية.

«تقتلوني» بنون واحدة، كذا في أصلنا، ولكنها مشدَّدة بضبط القلم.

# ٢ - المُرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ

٣٥٣٥ – حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَثُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». [خ:٣٠١٧، د: ٤٣٥١، ت: ١٤٥٨، س: ٥٩٩].

٣٥٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ خُدِمِ مُنْ مُشْرِكٍ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَقْبَلُ الله مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ».

### ٢ - المُرْتَدّ عَنْ دِينِهِ

٢٥٣٦ - قوله: «عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ»: أما أبوه حكيم فمعروف، وجده معاوية بن حَيدة، وهو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة تحت وفتح الدال المهملة ثم تاء التأنيث.

وبهز وَتَّقهُ جماعةٌ.

وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثاً منكراً.

وحسَّن له الترمذي في جامعه، قال: وتكلم شعبة في بهز، وهو ثقة عند أهل الحديث (١)، انتهى.

وفيه كلامٌ غير ذلك، لم أذكره طلباً للاختصار.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (١٨٩٧).

### ٣- إِقَامَةُ الْحُدُودِ

٣٥٣٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةً كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ وَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلاَدِ الله عَزَّ وَجَلَّ ».

٣٥٣٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ الْبَارَكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْبَارَكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْبَارَكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْبَارَكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَظُنَّهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي فَي الْأَرْضِ جَنْ لَا هُلِ الْأَرْضِ مِنْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً». [س:٤٩٠٤].

٣٥٣٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لاَ جَحَدَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلا سَبِيلَ لاَ حَدِ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُصِيبَ حَدًا فَيُقَامَ عَلَيْهِ.

وأما أبوه حكيم؛ فقال النسائي: ليس به بأس.

وأما جده معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، فصحابي بصري معروف.

• ٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَالِمِ المَفْلُوجُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ (١)، عَنِ القَاسِمِ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ القَاسِمِ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَقِيمُوا حُدُودَ الله فِي القَرِيبِ وَالبَعِيدِ، وَلا تَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِم».

## ٤ - مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

٢٥٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقُولُ:

#### ٣- إِقَامَة الْحُدُودِ

٢٥٤٠ قوله: «حَدَّثَنَا عبيدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ»: بفتح العين وكسر الموحدة،
 كذا في أصلنا.

وفي ابن ماكولا بضم العين (٢)، وهو الصحيح.

وعُبيدة بن الأسود هو ابن سعد الهمداني بسكون الميم وبالدال المهملة، قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس.

قوله: «عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ»: بنون بعد الألف جيمُ مكسورة ثم ذال معجمة، لا يكاد يُعرف، عنه أبو صادق الأزدي فقط.

<sup>(</sup>١) في الهامش: عُبيدة بن الأسود، بضم العين، قاله ابن ماكولا وغيره، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٦/ ٣٨.

عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمُ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. [د:٤٠٤، ت:١٥٨٤، س:٣٤٣].

بِي بِيكِ ٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. [د:٤٤٠٤، ت:٤٨٥٨، س:٣٤٣].

٣٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أَسَامَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَـمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَـوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ: هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. [خ:٢٦٦٤، م:١٨٦٨، د:٢٩٥٧، ت:١٣٦١، س:٣٤٣]. الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. [خ:٢٦٦٤، م:١٨٦٨، د:٢٩٥٧، ت:١٣٦١، س:٣٤٣]. ٥ - السِّتْرُ عَلَى المُؤْمِنِ وَدَفْعُ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ،
 عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله
 فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [م:٢٦٩٩، د:٢٤٢٥، ت:١٤٢٥].

### ٤ - مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

٢٥٤١ - قوله: «عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ»: هي عقب لخندق سنة خمس.

٢٥٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجَرَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «اَدْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعاً».

٢٥٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْجُمَحِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَوْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَـوْرَةَ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ اللَّهْ لِم سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَـوْرَةَ أَخِيهِ اللَّه عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ».

#### ٦ - الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ

٧٥٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ المِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الْبِنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ (١) الَّتِي سَرَقَتْ،

#### ٦ - الشَّفَاعَة فِي الْحُدُودِ

٢٥٤٧ - قوله: «أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ»: هذه المرأة اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم، أسلمت وبايعت، وهي بنت أخي أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد زوج أم سلمة.

وفي رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة أن التي سرقت فقطع يدها

<sup>(</sup>١) في الهامش: (المخزومية)، وعليه (خ).

.....

أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بن هلال، خرجت في حجة الوداع فمرت بركب نزول، فأخذت عَيْبة لهم، فأتوا بها النبي الله فقطعها.

وفي صحيح مسلم: «كانتْ امْرَأَةٌ نَحْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النبي اليَّكِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النبي اليَّكِيرُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ فَكَلَّمُوهُ» (١).

وللنسائي بسند صحيح: «أَنَّ امْرَأَةً كانت تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فقال السَّكِيِّ: لِتَتُبْ هذه المُرْأَةُ إلى الله وَرَسُولِهِ، وَتَرُدَّ ما تَأْخُذُ على الْقَوْمِ، ثُمَّ قال: قُمْ يا بِلَالُ فَخُذْ بِيلِهَا فَاقْطَعْهَا» (٢).

ولعبد الرزاق بسند صحيح: «أن امرأة استعارت من امرأة حلياً، فسألتها حليها فأنكرت أن تكون استعارت، فجاءت النبي الكلا، فدعاها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئاً، فقال: اذهبوا فخذوه من تحت فراشها، فأخذ، وأمر بها فقطعت»(٣).

قال النووي: قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنها ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها، لا أنها سبب القطع.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٤٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٠٣.

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله عِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعيَّن حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذ لا يعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة.

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على مَن جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته.

وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك(١)، انتهى، والله أعلم.

فرع غريب: صحَّ أنه السِّلِمُ أي برجل كان يسرق الصبيان فأمر به فقطعت يده.

وينبغي أن يعمل بهذا الحديث ويُفشى؛ كي لا يتعاطى بعض الفساق ذلك، وفي ظني أنه لأحد بعض أهل العلم، ولا مانع من العمل به لأنه صح، والله أعلم. قتل الأسود أبا فاطمة حمزة بن عبد المطلب يوم بدر (٢).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٨٧ - ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة تابعة لترجمة المرأة المخزومية، وقد فصل بينها وبين الترجمة لحق طويل، فلعله خطأ.

حِبُّ رَسُولِ الله ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ قَبْلِكُمْ حُدُودِ الله؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الخَدَّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». [خ:۸۶۸، م:۲٦٤٨، م:۲۲٤٨، س:۸۹۵].

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا الله عَـزَّ وَجَـلَّ أَنْ تَسْـرِقَ، قَدْ أَعَاذَهَا الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْـرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِم يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.

٢٥٤٨ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْ قَالَ: حَدَّنَنَا الله عُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلَحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ لَكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الله عَلَى الله عَنْ أَبِيهَا قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ المَرْأَةُ تِلكَ القَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى الله عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الله عَنْ الله عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الله عَلَى ا

قوله: «حِبُّ رَسُولِ الله»: الحِبِّ بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، وهو المحبوب.

وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ الله نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».

#### ٧- حَدُّ الزِّنَا

عَدُرُنَ السَّبَاحِ عَدَّنَنَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ الله بْنُ عَبَّادِ الله عَنْ الصَّبَاحِ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله فَي فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: هُرَيْدَ وَوَاللهُ وَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: «قُل»، قَالَ: وَخَادِمٍ، فَسَأَلتُ رَجُلًا اللهُ عَلَى الله، وَأَنْ عَلَى الله عَلَى

#### ٧- حَدُّ الزِّنَا

٢٥٤٩ - قوله: «إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً»: العسيف بفتح العين وكسر السين
 المهملتين وإسكان المثناة تحت ثم فاء، وهو الأجير.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (رجالاً)، وعليه (صح) و (خ).

<sup>(</sup>٢) في نسخة ابن قدامة: (أن).

قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [خ: ٢٣١٥، م: ١٦٩٨، د: ٤٤٤٥، ت: ١٤٣٣، س: ١٤٩٥].

• • • • • • حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ صَعْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ الله هُنَّ سَبِيلاً؛ البِكُرُ بِالبِكْرِ جَلدُ مِئَةٍ وَتَعْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ». [م: ١٦٩٠، د: ١٤٣٤، ت: ١٤٣٤].

• ٧٥٥- قوله: «وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ»: اعلم أن هذه المسألة، وهي جلد الثيب مع رجمه؛ قالت طائفة: يجب الجمعُ بينها، وبه قال علي بن أبي طالب، والحسن، وابن راهويه، وداود، وبعض أصحاب الشافعي.

وقال الجماهير: الواجب الرجم وحده.

وحكى عياض عن طائفة من أهل الحديث؛ أنه يجب الجمع إذا كان الزاني شيخاً ثيباً، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر به على الرجم.

قال النووي: وهذا مذهب باطل، وحجة الجمهور اقتصاره الطلاعلى على الرجم الثيب في أحاديث كثيرة؛ منها قصة ماعز، والغامدية، وقصة أنيس.

قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر (١)، كذا قالوا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٨٩.

# ٨- مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

١٥٥١ – حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قالَ: حَدَّثَنَا مَنْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِي جَارِيةَ اللهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجُمْتُهُ ». [د:٤٥٨، ت: ١٤٥١، س: ٣٣٦٠].

#### ٨- مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

١٥٥١ - قوله: «أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ»: هذا الرجل يقال له عبدالرحمن بن حنين بحاء مهملة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم نون، كذا جاء مسمى في أبي داود، وكذا ضبطه ابن ماكولا في إكماله (١).

وقال ابن الجوزي في تلقيحه أن اسمه عبدالرحمن بن جبير يعني بضم الجيم وفتح الموحدة، وقال: وقيل: جَبيرة يعني بفتح الجيم وكسر الموحدة وفي آخره تاء التأنيث، كذا في نسختي من التلقيح (٢)، والله أعلم.

قوله: «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ»: هـذا الحديث فيه مقال يطول عليّ ذكره هنا، ولا بد ان أذكر منه شيئاً ولو يسيراً.

<sup>(</sup>١) الإكمال ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) تلقيح فهوم أهل الأثر، ص٤٨٥.

وفي السنن والمسند أيضاً عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أنه الحيل قضى في رجل وقع على جارية امرأته؛ إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.

واللفظ الذي في الأصل: «رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ». فاعلم أن الناس اختلفوا في القول بهذا الحكم؛ فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن.

قال بعض الحنابلة: والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة تورث سقوط الحد، ولا تسقط التعزير، فكانت المائة تعزيراً، فإذا لم تكن أحلتها كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس.

وأما حديث سلمة بن المحبق، فرواه عنه الحسن البصري تارة، وبينهم قبيصة بن حريث، فإن صحَّ تعيَن القول به، ولم يعدل عنه، ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديث.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/٦.

وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر.

وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

وقال البيهقي: وقبيصة ابن حريث غير معروف.

وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف.

والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وطائفة أخرى قبلت الحديث، ثم اختلفوا فيه؛ فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود.

وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولحق بها العار، وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها، والمثلة المعنوية بها، فيلزمه غرامتها لسيدتها، وتعتق عليه.

وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها؛ لأن القيمة استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة.

قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه. ٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. [د: ٤٤٦٠].

#### ٩ - الرَّجْمُ

٣٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَالِ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله، أَلا قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَتُّى، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافُ،

ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق للقياس الأصولي.

وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين لـ ولو كانوا أضعاف أضعافهم (١)، وبالله التوفيق.

#### ٩ - الرَّجْم

٢٥٥٣ - قوله: «أَوْ كَانَ حَمْلٌ»: أما الحمل وحده فمذهب عمر وجوب

<sup>(</sup>١) الكلام بتهامه في زاد المعاد ٥/ ٣٨ - ٤٠.

وَقَدْ قَرَأْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [خ: ٦٨٢٩، م: ١٦٩١، د: ٤٤١٨، ت: ١٤٣١].

الحدّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد.

وتابعه مالك وأصحابُه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتدعي أنه من زوج أو سيد.

قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والجهاهير: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقاً، إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات(١).

قوله: «وَقَدْ قَرَأْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخُةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَّتَّةَ، رَجَمَهما رَسُولُ الله» الحديث: يعني أنه الرجم، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخها جميعاً.

فها نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٩٢/١١.

١٥٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْ، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَنْ، حَتَّى أَقَرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، قالَ: فَلَيَّا أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ بِيدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الحِجَارَةُ، فَقَالَ: «فَهَلَا تَمُوهُ». [خ: ٢٧٢، ٥، م: ١٦٩١، د: ٢٤٤٨، ت: ٢٤٤١].

٢٥٥٤ - قوله: «جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ»:
 اسم التي زنا بها ماعز فاطمة جارية هـزّال، وقيـل: منـيرة، قالـه النـووي في تهذيبه (١).

قال ابن بشكوال: ماعز لقب، واسمه عريب (٢)، وكذا ذكر الرشيد العطار في غرره عن ابن بشكوال، ولا أعرف ضبط هذا الاسم فليحرر.

قوله: «فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ» الحديث: الرجل هو عبدالله بن أنيس، والحجة له في النسائي (٣).

وكذا قاله ابن بشكوال وغيره، وساق له شاهداً من النسائي(٤).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء ٢/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٠٥.

٣٥٥٥ – حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَمْرِانَ بْنِ عَمْرِانَ بْنِ المُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ المُعَمِّرِةِ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ المُصَيْنِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، الحَصَيْنِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ صَلِّى عَلَيْهَا. [م:١٦٩٦، د: ١٤٤٤، ت: ١٤٣٥، س: ١٩٥٧].

٢٥٥٥ - قوله: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﴿ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا» الحديث: هذه المرأة هي الغامدية، وجاء في بعض روايات الصحيح أن امرأة من جهينة؛ لأن غامد بطن من جُهينة.

وبعضهم غاير بينها.

والغامدية اسمها سبيعة، وقيل: آمنة.

قال الذهبي في تجريده: آمنة بنت خلف الأسلمية التي رجمت، والإسناد في ذلك واو (١)، انتهى.

ولعل هذه المذكورة في قصة أنيس لا الغامدية.

وقيل: إنها قرشية واسمها سُبيعة.

قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها تقول: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم عليَّ الحدَّ، انتهى.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٤٢.

#### ١٠ - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ

٢٥٥٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ فُمَرْ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُ عَا، فَلَقَدْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ يَرْجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُ عَا، فَلَقَدْ وَعُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُ عَا، فَلَقَدْ رُكَمَ مَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُ عَا، فَلَقَدْ رَزَّ عَنْ الْجِجَارَةِ. [خ ١٤٣٦، م:١٦٩٩، د:٤٤٤٦، ت:١٤٣٦].

٧٥٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيّاً وَيَهُودِيَّةً. [ت:١٤٣٧].

٨٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَ شِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُرَّة، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُ ودِيٍّ مُحَمَّمٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُرَّة، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ فَيْ اللَّهُ عِنْ البَرَاءِ بُن عَالَ اللَّهُ عَدَّ الزَّانِي؟ » قَالُوا: نَعَمْ.

#### ١٠ - رَجْم اليَهُودِيين

٧٥٥٧ - قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيّاً وَيَهُودِيَّةً»: أما الرجل فلا أعرف أحداً سياه، وأما المرأة فسياها زكي الدين المنذري بسرة، ونقله عن أبي القاسم الخثعمي، يريد به السهيلي، ثم رأيته في كلامه (٢).

٢٥٥٨ - قوله: «مُحَمَّم»: أي مسود الوجه، من الحممة، وهي الفحمة، وجمعها مُمم.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (وإنه)، وعليه (خ) و (صح).

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٢/ ٤٢٣.

فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِالله الَّذِي أَنْرَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» قَالَ: لا، وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ مُوسَى، أَهْكَذَا تَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقُلنَا: تَعَالَوْا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقُلنَا: تَعَالَوْا فَلنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ فَلَنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْحَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّعْمِيمِ وَالْمَرْبِهِ فَرُجِمَ، وَقَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ »، وَأَمْرَبِهِ فَرُجِمَ. [رَدَ ٢٣٢٧، م: ١٧٠، د:٤٤٤].

#### ١١ - مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ

٢٥٥٩ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ،

قوله: «فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَ إِنِّهِمْ»: هو عبد الله بن صوريا.

ذكر الذهبي عن السهيلي عن النقاش أنه أسلم(١).

قوله: «فَقُلنَا: تَعَالُوْا»: هو بفتح اللام، وحكي ضمها، وقد قرئ به خارج السبعة، ذكره الصغاني في كتاب له مفرد فيه لغات خارجة عن كتب سهاها منها الصحاح والمحكم وغيرهما، وقد رأيت هذا الكتاب بالقاهرة، وعند بعض أصحابي منه نسخة بحلب.

(١) الروض الأنف ٢/ ٣٦٩، وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٣١٩.

عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجُمْتُ فُلانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ فِيْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا». [رَ:٢٥٦٠، خ: ٥٣١٠، م: ١٤٩٧، س: ٣٤٧٠].

• ٢٥٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللِّيَادِ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ لَـهُ ابْنُ شَـدَّادٍ: هِي عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ المُتلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ لَـهُ ابْنُ شَـدَّادٍ: هِي النِّي قَالَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ

## ١٢ - مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ

٢٥٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بُنُ خَلاَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُالعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ». [د:٤٤٦٢، ت:٤٥٦].

### ١٢ - من عمل قَوْم لُوطٍ

٢٥٦١ - قوله: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ» الحديث: روى هذا الحديث أهل السنن الأربعة، قال الترمذي: حديث حسن.

قال بعضُ العلماء ممن يتكلم على طريق الاجتهاد: وحكم بذلك أبو بكر، وكتب به إلى خالد بعد مشورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك. .....

وقال ابن القصار وأبو العباس ابن تيمية: أجمعت الصحابة على قتله، وإنها اختلفوا في كيفية قتله؛ فقال الصديق: يُرمى من شاهق.

وقال علي: يهدم عليه حائط.

وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.

فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه السي في فيمن وطئ ذات محرم؛ لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطيء بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس، فإنه روى عن السي في ديث وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه».

ورُوي عنه أيضاً: «مَن وقع على ذات محرم فاقتلوه».

وفي حديثه أيضاً بالإسناد: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه».

وهذا الحكم على وفق حكمة الشارع؛ فإن المحرمات كلم تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء مَن لا يباح بحال أعظم جرماً مِن وطء مَا يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ.

وقد نصَّ أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواطي سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزاني.

واختلف السلف في ذلك؛ فقال الحسن: حده حد الزاني.

وقال أبو سلمة: يقتل بكل حال.

٢٥٦٢ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ اللَّهِ فَي عَاصِمُ بْنُ عُمَلَ عَمْلَ قَوْمٍ لُوطٍ، قَالَ: «ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعاً». [ت: ١٤٥٦].

٣٥٦٣ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الـوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الـوَارِثِ بْنُ صَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: القَاسِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ». [ت: ١٤٥٧]. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ». [ت: ١٤٥٧].

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ
 فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ». [ت:٥٥٥].

وقال الشعبي والنخعي: يعزر، وبه أخذ الشافعي، ومالك، وأبـو حنيفـة، وأهدُ في رواية، فإن ابن عباس أفتى بذلك وهو راوي الحديث (١)، والله أعلم.

١٣ - مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

تقدّم طرف من ذلك في المسألة قبله فانظره.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٥/ ٤٠ - ١٤.

### ١٤ - إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الإِمَاءِ

٣٥٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ضُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَنْ الأَمَةِ تَنْ إِنِي قَبْلَ أَنْ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَىٰ فَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنِ الأَمَةِ تَنْ إِنِي قَبْلَ أَنْ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: «اجْلِدُهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُهَا»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: قُعْصَنَ (١)، فَقَالَ: «اجْلِدُهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُهَا»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». [خ:٢١٥٢، م:٢١٥٩، د:٤٤٦٩، ت:٣٣٤].

٢٥٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِم حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثُهُ، أَنَّ عُمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «إِذَا وَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». وَالضَّفِيرُ: الحَبْلُ.

#### ٥ ١ - حَدُّ القَذْفِ

٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَـَّا نَزَلَ عُـنْرِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بِلْ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَـلاَ القُـرْآنَ، فَلَــَّا نَـزَلَ أَمَـرَ بِـرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِ بُوا حَدَّهُمْ. [د:٤٤٧٤، ت:١٨١٣].

#### ٥١ - حَدّ القَذْفِ

٧٥٦٧ - قوله: «فَلَـــًّا نَزَلَ عُذري أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُــرِبُوا حَدَّهُمْ»:

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل بكسر الصاد وفتحها.

.....

هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة.

قال أبو جعفر النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش، قاله ابن القيم في الهدى (١).

ثم اعلم أن أهل الإفك المشار إليهم في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةً مِ مِنَا لَهُ عُصْبَةً مِ الله بن أبي بن سَلُول، وحمنة بنت جحش، وأخواها عبدالله... وأبو أحمد، واسمه عبد، وقيل: عبدالله، وليس بشيء، وقد تقدَّم هذا.

ومسطح ومسطح لقب واسمه عوف وقيل: عامر.

وقيل: إن حسان لم يكن منهم، وفي ذكره منهم نظر.

وقد ذكرت غير مَن ذكرته هنا أيضاً منهم، وذكرت المسألة هذه مطولة، وهل جلدوا أما لا؟ وعلى القول به، هل جلد عبدالله بن أبي أم لا؟

وعلى القول بأن عبدالله بن أبي جلد، ففي الطبراني الكبير أنه جلد حدين (٢).

في تعليقي على صحيح البخاري، فانظره.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ٢٣/ ١٢٤.

٢٥٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُحَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. [ت: ٢٤٦٢].

#### ١٦ - حَدُّ السَّكْرَانِ

٣٥٦٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَيْنَةَ، عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٧٥٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيـدُ بْـنُ زُرَيْعٍ، حَـدَّثَنَا يَزِيـدُ بْـنُ زُرَيْعٍ، حَـدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ جَمِيعاً سَعِيدٌ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ جَمِيعاً

٢٥٦٨ - قوله: «يَا مُحُنَّثُ»: تقدّم أن نونه مكسورة ومفتوحة.

#### ١٦ - حَدّ السَّكْرَانِ

٢٥٦٩ قوله: «مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، إِلا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عليه في الباب الذي فإنَّ رَسُولَ الله عليه في الباب الذي بعده، والله أعلم.

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَـالِ وَالجَرِيدِ. [خ:٦٧٧٣، م:٢٠٧٦، د:٤٧٩، ت:١٤٤٣].

٧٥٧١ حَدَّثَنَا عُمْ الله بْنِ الدَّانَاجِ قَالَ: سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ المُنْ ذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح) عَرُوبَة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَّانَاجِ قَالَ: سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ المُنْ ذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح) وحَدَّثَنَا عُبْدُ اللّهِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الغَوْ يَزِ بْنُ المُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْ ذِرِ قَالَ: لَـــًا قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْ ذِرِ قَالَ: لَـــًا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْ ذِرِ قَالَ: لَـــًا قِلَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْ ذِرِ قَالَ: لَـــًا قَالَ: كَمَّ فَالَ لِعَلِيِّةَ وُونَاكَ ابْنَ عَمِّكَ جِيءَ بِالولِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْهَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَاكَ ابْنَ عَمِّكَ جِيءَ بِالولِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْهَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَاكَ ابْنَ عَمِّكَ ابْنَ عَمِّكَ فَالَةِ مُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَلَيْ، وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُ لِ مُنْ يُنَ اللهُ عَلِيْ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَهَانِينَ، وَكُلُّ سُنَةٌ. [م:٧٠٤١، د:١٧٠ عَمَاكَ ].

# ١٧ - مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَاراً

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،

١٧٥٧ - قوله: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ فيروز الدَّانَاجِ»: تقدَّم أنه بالفارسية العالم، وأنه يقال له الداناه بالهاء.

قوله: «حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ»: هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة والباقي معروف، كنيته أبو ساسان.

واعلم أنه ليس في رواة العلم أحد اسمه حضين بالضاد المعجمة سواه، والله أعلم. عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ»، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ عَادَ فَاخْلِدُوهُ»، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ»، وَمُنْ أَنْهُ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# ١٧ - مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ مِرَاراً

٢٥٧٢ - قوله: «ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»: قال بعض الحنابلة العلماء رضي الله عنهم: وصحَّ عنه ﷺ أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، واختلف الناس في ذلك؛ فقيل: هو منسوخ، وناسخه: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»(١).

وقيل: هو مُحُكم، ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا سيها إذا لم يعلم تأخر العام.

وقيل: ناسخه حديث عبدالله حمار، فإنه أتي به مراراً إلى النبي ﷺ فجلـده ولم يقتله.

وقيل: قتله تعزيراً بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به، فللإمام قتله تعزيراً لا حداً.

وقد صحَّ عن عبدالله بن عمر أنه قال: «ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتلَهُ لكم»، وهم معاوية، وأبو هريرة، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وقبيصة بن ذؤيب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

.....

وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد، أو أنه منسوخ؛ فإنه قال فيه: «فأتي رسول الله رجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة». رواه أبو داود (١).

ولفظ الشيخين: «فإن رسول الله ﷺ مات ولم يسنه» (۲).

قيل: المراد بذلك أنه الطّين لم يقدر فيه بقوله تقديراً، لا يـزاد عليـه ولا يـنقص كسائر الحدود، وإلا فعلى قد شهد أنه الطّين قد ضرب فيه أربعين (٣)، انتهى.

وكذا قال النووي في قوله: لأن النبي النه لل يسنه، معناه لم يقدر فيه حداً مضبوطاً (٤)، انتهى.

قال الحنبلي: وقوله: «إنها هو شيء قلناه نحن» يعني التقدير بثمانين، فإن عمر جمع الصحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال: هذا أحب إلى.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٧٧٨)، وصحيح مسلم (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٥/ ٤٦ – ٤٨.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٢٢١.

٣٥٧٣ حدَّ ثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبَّارٍ، حَدَّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ابْنُ أَبِي عُلَاهُمْ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ قَلْلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَا قُتْلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَا قُتْلُوهُمْ مَا أَنْ كُولُوا فَا قُتْلُوهُمْ مَا أَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ عَلَيْهُ مَا إِذَا شَرِبُوا فَا فَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ مَا أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا إِذَا شَرِبُوا فَا عُلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

## ١٨ - الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ

٢٥٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُمَّدُ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُمَّدُ بُنْ عَبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُحْدَجُ ضَعِيفٌ، حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُحْدَجُ ضَعِيفٌ،

قال: ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حَلق فيه عمر وغَرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق (١)، انتهى.

١٨ - الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ ٢٥٧٤ - قوله: «رَجُلٌ مُخْدَجٌ»: أي ناقص الخلق.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٥/ ٤٨.

فَكُمْ يُرَعْ إِلا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، هُـوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ: «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً». [د:٤٤٧٢].

٢٥٧٤م - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ (١)، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الله عَنْ ال

### ١٩ - مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ

٧٥٧٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيِ حَازِمٍ، عَنْ شُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّ هُنِ، عَنْ الْبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا عَبْدِالرَّ هُنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا أَلْسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: «مَنْ مَمَلُ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [م:١٠١].

قوله: «يَخْبُثُ بِهَا»: ماضيه هو بوزن كَرُم، أي يزني.

قوله: «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً»: العِثكال العِذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب، يقال: عثكال وعُثكول، وإِثكال وأُثكول.

<sup>(</sup>١) في الهامش: ذكر المقدسي أنه عن سعيد بن سعد أيضاً.

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ البَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بِنِ بُرَيدِ (١) بْنِ أَبِي أَبِي بُرُدةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». ابْنِ عُمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [خ: ٢٨٧٤، م: ٩٨، س: ٢١٠].

٧٧٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُالله بْنُ البَرَّادِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [خ:٧٠٧، م: ١٠٥، ت: ١٤٥٩].

# ٠ ٧ - مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَاداً

٧٥٧٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى مَالِكِ، أَنَّ أُنَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُ وا عَلَى رَسُولِ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## ٢٠ - مَنْ سَعَى فِي الأَرْضِ فَسَاداً

٧٥٧٨ - قوله: «أَنَّ أُنَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ»: كذا هنا، وهو في الصحيح، وجاء في غير هذا الكتاب أيضاً: «من عكل».

وروي: «من عكل أو عرينة»، على الشك، والكل في الصحيح. وروي: «عكل وعرينة»، من غير شك.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة زيادة: (بن بريد).

فَاجْتَـوَوْا اللَّدِينَةَ، فَقَـالَ: «لَـوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَـنَا فَشَـرِ بْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالْهَا».

وروي: «أن قوماً قدموا»، وفي هذا الكتاب: «أن قوماً أغاروا»، ولم يـذكر من أي قبيلة هم، والكل في الصحيح.

فأما «عرينة» ففي بجيلة وقضاعة؛ فالذي في بجيلة عرينة بن بدير بن قسر بن عبقر، وعبقر أمه بجيلة، قاله الرشاطي.

ومنهم الرهط الذين أغاروا على إبله الكليلة.

قال: والعَرن حكة تصيبِ الفرس أو البعير في قوائمها.

وأما «عكل» ففي الرباب، وعكل امرأة حضنت بني عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة، من الرباب.

حكى ابن الطيبي قال: ولد عوف بن وائل الحارث وجشماً وسعداً وعلياً وقيساً، وأمهم ابنة ذي اللحية من حمير، وحضنتهم عكل أمة لهم، فغلبت عليهم.

قال ا بن دريد: اشتقاق عكل من عكلت الشيء إذا جمعته.

وقال غيره: يكون من عكل يعكل، إذ قَالَ برأيه، مثل حدس، ورجل عكلي أي أحمق.

قوله: «فَاجْتَوَوْا اللَّدِينَةَ»: أي أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.

قوله: «فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالْهِا»: استدل به أصحاب مالك وأحمد

فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله ﷺ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله ﷺ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَّهُمْ بِالحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. [رَ: ٣٠٥٣، خ: ٣٣٢، م: ١٦٧١، د: ٤٣٦٤، ت: ٧٧، س: ٣٠٥].

على أن بول ما يؤكل لحمة وروثه طاهران.

وأجاب القائلون بالنجاسة: بأن شربهم البول كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى الخمر والمسكرات.

وقوله في الصحيح: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة»، وهنا: «لو خرجتم إلى ذود لنا»، وبعده أغاروا على لقاح النبي، وهو صحيح؛ كان البعض للنبي السيالية، والبعض للصدقة، والله أعلم.

فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟

فالجواب: أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهـؤلاء إذ ذاك كانوا منهم.

قوله: «وَقَتَلُوا الرَاعِيَ»: هو يسار مولى رسول الله ، كذا قاله غير واحد، منهم ابن بشكوال في مبهاته (١)، ومن قبله الخطيب البغدادي (٢).

<sup>(</sup>١) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأسهاء المبهمة ٥/ ٣٣٤.

٧٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَى قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَى قَالا: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبِي الوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ الله عَلَى فَقَطَعَ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَلَى لَقَاحِ رَسُولِ الله عَلَى فَقَطَعَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى ا

# ٢١ - مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

٢٥٨٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَـنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». [د:٤٧٧٢، ت:١٤١٨، س:٩٩٠٤].

٢٥٨١ – حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَتِي عِنْدَ مَالِهِ فَقُوتِلَ فَقُاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

٢٥٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ الْطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللَّطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلماً فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

## ٢٢ - حَدُّ السَّارِقِ

٢٥٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عنِ الأَعْمَشِ، عَـنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْـرِقُ

البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». [خ: ٦٧٨٣، م: ١٦٨٧، س: ٤٨٧٣]. البَيْضَة فَتُقْطَعُ يَدُهُ». وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نُافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي مِجِنِّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. [خ: ٩٧٩٥، م: ١٦٨٦، د: ٤٣٨٥، ت: ١٤٤٦، س: ٤٩٠٦].

#### ٢٢ - حَدّ السَّارِق

٢٥٨٣ - قوله: «يَسْرِقُ البَيْضَةَ»: قال بعضهم: هي الخُوذة.

قال ابن قتيبة: الوجه في الحديث أن الله لما أنزل: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَ يسرق فَأَقَطَ عُوا أَيدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وقال السَّكِينَ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» على ظاهر ما نزل عليه، يعني بيضة الدجاجة ونحوها، ثم أعلمه الله بعد أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فها فوقه.

وأنكر تأويلها، أعني ابن قتيبة، بالخوذة؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق، إنها هو موضع تقليل، فإنه لا يقال: قبح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، إنها يقال: لعنه الله تعرض لقطع يده في خلق رث، أو كبة شعر<sup>(۱)</sup>، والله أعلم.

قوله: «وَيَسْرِقُ الحَبْلَ»: قيل على ظاهره، وهو موافق لما قاله ابن قتيبة في البيضة، وقيل: حبل السفينة.

٢٥٨٤ – قوله: «فِي مِجِنِّ»: هو الترس؛ لأنه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ١٧٢.

٢٥٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلا فِي شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلا فِي رَبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً». [خ: ٦٧٨٩، م: ١٦٨٤، د: ٤٣٨٣، ت: ١٤٤٥، س: ١٩٩٤].
 ٢٥٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهِيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُقْطَعُ السَّارِقُ (١) فِي ثَمَنِ الْحِجَنِّ».
 السَّارِقُ (١) فِي ثَمَنِ الْحِجَنِّ».

### ٢٣ - تَعْلِيقُ اليَدِ فِي العُنُقِ

٧٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَنُ خَلَفٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مَطَاءِ بْنِ مَطَاءِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ مَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي العُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ؛ قَطَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنُقِهِ. [د: ٤٤١١].

# ٢٤ - السَّارِقُ يَعْتَرِفُ

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِ يَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَـمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع: (يد السارق).

يَا رَسُولَ الله، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِي فُلاَنٍ فَطَهِّ رْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ، أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.

## ٢٥ - العَبْدُ يَسْرِقُ

٢٥٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ،
 عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا
 سَرَقَ العَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ (١)». [د:٤٤١٦].

• ٢٥٩ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُعَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الخُمُسِ سَـرَقَ مِنَ الخُمُسِ، فَرُفِعَ مَهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الخُمُسِ سَـرَقَ مِنَ الخُمُسِ، فَرُفِعَ مَهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: «مَالُ الله عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً».

#### ٥٧ - العَبْد يَسْرِقُ

۱۵۸۹ – قوله: «فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشِّ»: النش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة، عشرون درهماً، وفي الأصل ضبب على «بنش»، وكتب فوقه «بشن» وعمل عليه «صح» و «خ» إشارة إلى أنه نسخة، وهو الصحيح، يعني بفتح الشين وتشديد النون؛ الشن: القربة البالية، وكلاهما له معنى.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (بشن)، وعليه (خ صح).

# ٢٦ - الْحَائِنُ وَالْمُنْتَهِبُ وَالْمُخْتَلِسُ

٢٥٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يُقْطَعُ الخَائِنُ، وَلا النُّ بَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يُقْطَعُ الخَائِنُ، وَلا النَّبَهِبُ، وَلا النَّخْتَلِسُ». [د: ٤٣٩١، ت: ٤٤٨، س: ٤٩٧١].

۱۹۹۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حَفْصٍ (۱) المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ».

## ٢٧ - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرِ وَلا كَثَرِ

٣٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كُثَرٍ». [د: ٤٣٨٨، ت: ١٤٤٩، س: ٤٩٦٠].

# ٧٧ - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ

٣٠٩٣ – قوله: «وَلاَ كَثَرٍ»: هو بفتح الكاف والثاء المثلثة وفي آخره راء؛ وهو الجُـــّار.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع: (بن جعفر).

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».

### ٢٨ - مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِرْزِ

٧٥٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ «فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِي بِهِ». [س: ٤٨٧٨].

٣٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَ عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِي عَنْ عَنْ الشَّادِ، فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي الجِرَانِ فَفِيهِ الثَّمَانِ فَي الجِرَانِ فَفِيهِ الثَّمَانِ فَي الجَرَانِ فَفِيهِ الثَّمَانُ عُلَيْسَ عَلَيْهِ» ، قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ الفَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وَإِنْ أَكُلَ وَلَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ» ، قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ثَمَنُها وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مِا الله؟ قَالَ: «ثَمَنُها وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ». [د: ١٧١، ١٢٨٩، ت: ١٢٨٩، س: ١٩٥٨].

٢٥٩٦ - قوله: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ الحديث: اعلم أن هذه المسألة (١).

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف المسألة.

#### ٢٩ - تَلقِينُ السَّارِقِ

٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَيَّادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنَا مَا دُبْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرِّ يَذْكُرُ، أَنَّ أَبًا أُمَيَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلَحَة قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرِّ يَذْكُرُ، أَنَّ أَبًا أُمَيَّة حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أُتِي بِلِصِّ، فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافاً وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: «قُل: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، قَالَ: قَالَ: «اللّهمَّ ثُبْ عَلَيْهِ» مَرَّتَيْنِ. [د: ٢٨٥٤، س:٢٨٧٤]. أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: «اللّهمَّ ثُبْ عَلَيْهِ» مَرَّتَيْنِ. [د: ٤٨٣٠، س:٢٨٧٤].

٣٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الوَزَّانُ وَعَبْدُالله بْنُ مُحَمَّدٍ الوَزَّانُ وَعَبْدُالله بْنُ السَّعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْ، فَدَرَأً عَنْهَا الحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْ، فَدَرَأً عَنْهَا الحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى اللّهِ عَلْ اللهُ عَلْمَ مَهْراً. [ت: ١٤٥٣].

#### ٢٩ - تَلقِين السَّارِقِ

٢٥٩٧ - قوله: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»: «اخالك» بفتح الهمزة وكسرها، أي ما أظنك، الكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس.

#### ٣٠- المُسْتَكْرَه

٢٥٩٨ - قوله: «حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْهَانَ»: هو بتشدید المیم، تقدّم غیر مرة.

# ٣١- النَّهْيُ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

٣٩٩٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ». [ت: ١٤٠١].

• ٢٦٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَجْلانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلدِ الحَدِّ فِي المَسَاجِدِ.

#### ٣٢ - التَّعْزيرُ

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عُبْدِ الله عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَادٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَانَ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَادٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَانَ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَادٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَانَ يَقُولُ: ﴿لا يُجْلَدُ أَحَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله».[خ ١٨٤٨، من ١٧٠٨، د: ٤٤٩١، ت: ١٤٦٣].

٢٦٠٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(لا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ».

### ٣٣- الحَدُّ كَفَّارَةُ

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَـدِيِّ، عَـنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَمَـنْ لا رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَمَـنْ لا وَسُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ». [خ:١٦١، م:١٤٣٩، ت:١٤٣٩، س:١٤٦٩].

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَهَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

#### ٣٣- الحَدِّ كَفَّارَةٌ

فائدة: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة؛ استدلالاً بالأحاديث التي في هـذا المعنى.

قال القاضي عياض: ومنهم مَن وقف لحديث أبي هريرة أنه الطَّيِّة قـال: لا أدرى الحدود كفارة.

قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسناداً، ولا تعارض بين الحديثين؛ فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة، فلم يعلم ثم علم (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٢٢٤.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْباً عُوقِبَ بِهِ، فَالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ». [ت:٢٦٢٦].

# ٣٤ - الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

• ٢٦٠٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْ أَبِي عَنْ أَبْ عَنْ عَنْ عَمْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبَيْنَا عَبْدُ أَبِي عَنْ أَنْ عَمْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي عَلْمَ عَنْ أَبِي عَلَى مَا عَلْ عَنْ عَنْ عَلَى مَا عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلَى مَا عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ عَلْ عَنْ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلْمَ عَلْ عَنْ عَلَى مَا عَلْ عَلْ عَنْ عَلَى مَا عَلْ عَلْ عَلَى مَا عَلْ عَنْ عَلْ عَلْ عَنْ عَلْ عَلَا عَلْ عَنْ عَلْ عَلْ عَلَا عَلْ عَنْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ دَلَمَمٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لاَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلاً غَيُوراً: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ رَجُلاً، فَرَلْتُ آيَةُ الحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلاً غَيُوراً: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ رَجُلاً، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُما بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الحَدَّ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الحَدَّ

٢٦٠٤ - قوله: «فَالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يثني عُقُوبَتَهُ»: يثني بفتح أوله، من «ثنا»، ثلاثي، فاعلمه.

٣٤- الرَّجُل يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ٢٦٠٦- قوله: «فَتَضْرِبُوني»: هو في أصلنا بتشديد النون.

وَلا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَداً، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِداً»، ثُمَّ قَالَ: «لا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالغَيْرَانُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ، وَفَاتَنِي مِنْهُ.

# ٣٥ - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ

٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعاً عَنْ أَشْعَثَ، عَـنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ،

قوله: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِداً»: كذا في أصلنا «شاهداً» وعليه ضبة، ولا إشكال في ذلك فإنه حال، والله أعلم.

قوله: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ»: تتـايع بمثنـاة تحـت قبـل العين، معناه وقع في الشر من غير فكرة ولا رويَّة.

قوله: «وَالغَيْرَانُ»: هو من الغيرة بالفتح، يقال: رجل غَيُور وغيران، وجمع غيور غُيُر، وجمع غيران غَيارى وغُيارى.

# ٣٥ - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ

جاءت أحاديث في هذا المعنى غير ما [في] الأصل، وقد نص أحمدُ في رواية إسهاعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يقتل، ويدخل ماله في بيت المال.

\_\_\_\_\_

قال بعض الحنابلة: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله على.

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُزّر ولا حد عليه.

قال: وحكم رسول الله ﷺ أحق وأولى(١)، انتهى.

فائدة عزيزة: مادام الناس يسألون: هل هذا التوسيط مشروع أم لا؟

والجواب: نعم، ذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله ، قال: فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «من تخطا حرم المؤمنين فخطوا أواسطه السيف»(٢).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٥/ ١٥ – ١٦.

<sup>(</sup>٢) الخبر رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٩٠.

وفي إسناده صالح بن راشد، قال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٩: «لم يصح حديثه».

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الحُسَيْنِ الجُعْفِيِّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة، يُوسُفُ بْنُ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَأُصَفِّي مَالَهُ.

# ٣٦- مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوكَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

٢٦٠٨ - قوله: «حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ»: بنون بعد الميم وبعد الألف زاي ثم لام، واختلف في ضم ميمه وفتحها، وهو ثقة.

وقد جعل على «منازل» ضبة، فلم أدرِ لمَ فعل ذلك؟ ٣٦- مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

٢٦٠٩ قوله: «حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ»: هو محمد بن أبي الضيف، بضاد
 معجمة مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم فاء، انفرد بالإخراج له، وهو ليّن.

ومثله لكن بمهملة محمد بن أبي الصيف اليهاني، سمع عبدالمنعم بن الفراوي، وحدث، وله أربعون حديثاً.

• ٢٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْداً وَأَبَا بَكْرَة، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ شَعْداً وَأَبَا بَكْرَة، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْ أَذْنَايَ ، وَوَعَى قَلبِي مُحَمَّداً ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [خ:٤٣٢٧، م: ٣٦، د: ١١٣].

٢٦١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رِيحَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ عَام».

## ٣٧ - مَنْ نَفَى رَجُلاً مِنْ قَبِيلَتِهِ

٢٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مَا يُرِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ (ح) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُغِيرَةِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِم بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِم بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلا يَرَوْنِي أَفْضَلَهُمْ، فَقُلنَا:

## ٣٧ - مَنْ نَفَى رَجُلاً مِنْ قَبِيلَتِهِ

٢٦١٢ - قوله: «عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ»: هـو بفـتح الهـاء وإسـكان المثنـاة تحت وفتح الصاد المهملة ثم ميم، وُثِق.

يَا رَسُولَ الله، أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ قَالَ: «نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا».

قَالَ: فَكَانَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ: لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلا جَلَدْتُهُ الحَدَّ.

### ٣٨- الْحَنَّثِينَ

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الجُرْجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ (١) بْنَ نُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَى،

قوله: «لا نَقْفُوا أُمَّنَا»: أي لا ننتفي منه ولا نقذفه، يقال: فـلان قفـا فلانــاً إذا قذفه بها ليس فيه.

وقيل: معناه لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات.

وفي نهاية ابن الأثير: لا نقتفي (٢) عن أبينا ولا نقفوا أمنا (٣).

#### ٣٨- المُخَتَّثِينَ

٢٦١٣ - قوله: (فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ): ذكره غيرُ واحد في الصحابة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بشير)، والتصويب من نسخة ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل: «نقتفي»، وفي النهاية: «ننتفي».

<sup>(</sup>٣) النهاية: ٤/ ٩٥.

فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشَّقْوَة، فَمَا أُرَانِي فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُوَّة فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْرُزَقُ إِلا مِنْ دَفِي بِكَفِّي، فَأَذَنْ لِي فِي الغِنَاءِ فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا آذَنُ لَكَ، وَلا كَرَامَة، وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ، كَذَبْتَ، أَيْ عَدُوَّ الله، لَقَدْ رَزَقَكَ الله طَيِّبًا حَلالاً، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبًا حَلالاً، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى لَكَ مِنْ حَلالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى لَكَ مِنْ حَلَالِهِ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ نَصَرَبْتُكَ ضَرْباً وَجِيعاً، وَحَلَقْتُ وَالله، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْباً وَجِيعاً، وَحَلَقْتُ رَأُسكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَحْلَلتُ سَلَبَكَ نُمْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ اللهِ يَنَقِ »، فَقَامَ عَمْرُو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالِخِزْي مَا لا يَعْلَمُهُ إِلا الله.

فَلَتَا وَلَى قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَوُلاَءِ العُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَسَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ كَيَا كَانَ فِي الدُّنْيَا؛ مُخَنَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّيَا قَامَ صُرِعَ».

وسندُ الحديث المذكور فيه واه (١).

قوله: «وَلا نُعْمَةَ عَيْنِ»: هي بضم النون وفتحها وإسكان العين، وهي المسرة، يقال: نُعمة عين، ونُعمى عين، ونُعم عين؛ أي مسرتها وقرّتها.

<sup>(</sup>١) في سنده: يحيى بن العلاء؛ قال الذهبي في الكاشف ٢/ ٣٧٧: تركوه.

وقال ابن حجر في التقريب ١/ ٥٩٥: رموه بالوضع.

٢٦١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ خُنَثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ الله الطَّائِفَ غَداً دَلَلتُكَ عَلَى خُنَثًا وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ الله الطَّائِفَ غَداً دَلَلتُكَ عَلَى الْمَرَأَةِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَهَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَهَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». [رَ:۲۱۹۰، خ:۲۱۸، م:۲۱۸۰، د:۲۹۲۹].

٢٦١٤ - قوله: «فَسَمِعَ مُخَنَّتًا وَهُوَ يَقُولُ»: تقدَّم أنه هيت.

وقيل: ماتع.

وتقدُّم أسماء المخنثين الذين كانوا على عهده التَلْيُكُلِّ.

وتقدُّم اسم المرأة المدلول عليها أنها بادية بنت غيلان.

وقوله: «تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ»: في باب المخنثين في أبواب النكاح، والله أعلم.



# أَبُوابُ الدِّيَاتِ ١ - التَّعْلِيظُ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلماً

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَيقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». [رَ:٢٦١٧، رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». [رَ:٢٦١٧، خ:٣٩٩١، م:٢٥٣٣].

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ،
 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُماً إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ تَسَنَّ الْقَتْلُ». [خ:٣٣٣٦، م:٧٦٧، ت:٣٧٨، س:٩٨٥].

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

### أَبْوابُ الدِّيَاتِ

٧٦١٥ - توله: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ»: ليس هذا مخالفاً لما في السنن أيضاً: «أول ما يحاسب به العبد صلاته»(١)؛ لأن الثاني فيها بين العبد وبين الله، والأول بين العباد.

٢٦١٧ - قوله: «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ»: كذا في أصلنا، وعمل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي (٤٦٦)، وابن ماجه (١٤٢٥).

يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي اللِّمَاءِ». [رَ:٢٦١٥، رَسُولُ الله ﷺ: ٣٩٩١، س: ٣٩٩١].

٢٦١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الجَنَّةَ».

٢٦١٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ الجُوزَجَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ».

ضبتين إحداهما على سعيد، والثانية على يحيى، ولا أدري لأي شيء فعل ذلك.

وهو سعيد بن يحيى بن الأزهر أبو عثمان الواسطي، يروي عن ابن عيينة وأبي بكر بن عياش وأبي معاوية وإسحاق الأزرق وجماعة، وعنه مسلم وابن ماجة وعلي بن بن الحسين بن الجنيد وغيره.

توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

٣٦١٨ - قوله: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَايندٍ»: هو بمثناة تحت ثم ذال عجمة.

٢٦٢٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُيَادٍ، عَنِ النَّهْ مِنْ رَعْنِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ:
 آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله».

• ٢٦٢ - حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُـوْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي الله عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله»: رواه ابن ماجه والبيهقي (١) من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١).

وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: باطل موضوع.

وعزى هذا الحديث الذهبي في الكبائر إلى المسند لأحمد بن حنبل (٣).

وهذا الحديث في سنده هنا يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد، قال البخارى: منكر الحديث.

وقال الترمذي وغيره: ضعيف.

وقال النسائي: متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقى الكبرى ٨/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) الكبائر ص١٤.

## ٢ - هَل لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ تَوْبَةٌ؟

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلَّادٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً،

وقد ذكر له الذهبي هذا الحديث في الميزان فيها أنكر عليه، وذكر بعده ما ذكرته عن أبي حاتم، وذكر له حديثاً آخر يتعلق بالشهادات: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة»، الحديث (١).

### ٢ - هَل لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ تَوْبَةٌ؟

اعلم أن كلام ابن عباس في هذه المسألة معروف، ومذهب الخوارج والمعتزلة وأهل السنة معروف، وهل رجع ابن عباس عنه أم لا؟

وهل الخلود معناه المكث الطويل، على ما أوّله أهل السنة جمعاً بين الآيات والأحاديث، مثل قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨]، وغير ذلك معروف فلا نطول به، فإنها مسألة مشهورة في غاية الشهرة.

٢٦٢١ - قوله: «عن عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ»: هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء شم نون ثم تاء التأنيث، هذه النسبة إلى دُهن بن معاوية حي من بجيلة، وهو عار ابن معاوية أبو معاوية الدهني، يروي عن أبي الطفيل ومجاهد وغيرهما، وعنه شعبة والسفيانان وجمع، وكان شيعياً ثقة، توفي سنة ١٣٣ه.

<sup>(</sup>١) ميز ان الاعتدال ٧/ ٢٤٣.

ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى، قَالَ: وَيُحَهُ، وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبِيكُمْ ﷺ يَقُولُ: فَيَحَهُ مَتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ يَقُولُ: وَبَيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: رَبِّ سَل هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟» وَالله لَقَدْ أَنْزَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيكُمْ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا رَبِّ مَل هَذَا لِمَ قَتَلَنِي؟» وَالله لَقَدْ أَنْزَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيكُمْ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا أَنْزَهَا. [س:٩٩٩٩].

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي: «إِنَّ عَبْداً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَهَل لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْساً! قَالَ: فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَكْمَلَ بِهِ المِئَةَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلَتُ مِئَةَ نَفْسِ، فَهَل لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ، وَمَنْ يَحُل بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ القَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا إِلَى القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا، فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَةَ فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّريقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ العَذَابِ، قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ، قَالَ: فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِباً».

قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَـالَ: فَبَعَثَ الله عَزَّ وَجَلَّ مَلَكاً فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا أَيَّ القَرْيَتَيْنِ

كَانَتْ أَقْرَبَ فَأَلِحِقُوهُ بِأَهْلِهَا.

قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ، فَقَرُبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحِةِ. مِنْهُ القَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ، فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ. [خ: ٣٤٧، م: ٢٧٦٦].

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ القَطَّان: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

# ٣- مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ

٢٦٢٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (ح) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ (٢) بْنُ سُلَيُهَانَ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ مُنْ مُعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْحُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ مَنْ فَعَنْ أَنِ اللهَ عَنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا خَبْلٍ – وَالخَبْلُ: الْجِرَاحُ – فَهُو بِالْجِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ عَلَى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ عَلَى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ اللهَ عَلَى مَا لَهُ عَلَى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

٢٦٢٢ - قوله: «احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ»: هو بزاي في آخره، أي أراد القيام أو الحركة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زيادة ابن القطان ملحقةٌ في الهامش بخط الملك المحسن وبسنده إلى ابن القطان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبدالرحمن) والتصويب من الهامش.

٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَلْ وَإِلَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْدُى». [خ:١١٢، م:١٣٥٥، د:٥٠٥، ت:٥١٤، س:٥٨٧٤].

# ٤ - مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَرَضِيَ بِالدِّيةِ

٧٦٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْناً مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَالاً: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحُلِّم بْنِ جَثَّامَةَ،

# ٣- مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ

٢٦٢٤ - قوله: «فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ»: يعني القصاص والدية، أيها اختار كان له.

7770 قوله: «عَنْ مُحَلِّم بْنِ جَثَّامَةَ»: «محلم» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد المثلثة، واسم جثامة يزيد وتشديد المثلثة، واسم جثامة يزيد ابن قيس بن ربيعة الكناني الليثي، أخو الصعب، له ذكر في قتلة عامر بن الأضبط، فنزلت فيه: ﴿ إِذَا ضَرَبَّتُم فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا ﴾ الآية [النساء: ٩٤]، وقيل: إنه مات بعد أيام فلفظته الأرض.

وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيّاً، فَقَالَ لَمُ مُ النَّبِيُّ ﷺ: «تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟» فَأَبُوْا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ، يُقَالُ لَهُ: نُكَيْسِزُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا شَبَّهْتُ هَذَا القَتِيلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ إِلا كَعَنَمٍ وَرَدَتْ، فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ آخِرُهَا الدَّيةَ. [د:٥٠٣].

٢٦٢٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ (٢) بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَاشِولُ الله عَلَيْ: «مَنْ قُتِلُ لَا عَمْداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ القَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ قُتِلُ لَا عَمْداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ القَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا،

قال بعض أشياخي فيها قرأته عليه: إنه مات بحمص أيام ابن الزبير، والله أعلم.

قوله: «بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأَضْبَطِ»: وهو أشجعي قتلته سرية النبي على متعوذاً بالشهادة، وقد تقدَّم أن قاتله مُحلم قبله.

قوله: «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: نُكَيْتِلٌ»: هو بضم النون وفتح الكاف ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم لام.

<sup>(</sup>١) في الهامش: الصواب: رمى أولها فتفر آخرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (محمد)، والتصويب من الهامش.

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في الأصل: (قُتِل).

وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَذَلِكَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ العَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ». [ت:١٣٨٧]. ه- دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَنُ بَنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَنُ مَهْدِيًّ وَمُحَمَّدُ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ ، سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَتِيلُ الخَطأِ شِبْهِ العَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا، مِتَةٌ مِنَ عَمْرٍ و، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَتِيلُ الخَطأِ شِبْهِ العَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا، مِتَةٌ مِنَ الإِبلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْ لاَدُهَا». [د:٤٧٩ ٢ ٤ ، س:٤٧٩١].

٣٦٢٦ - قوله: "ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً»: تقدَّم تفسير الحقة والجذعة، وأما "الخلفة» فهي بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق، يأتي تفسيرها في الأصل بعدها بقليل، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت.

قوله: «وَذَلِكَ عَقْلُ العَمْدِ»: العقل الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها وعقلها ليسلمها إليهم، ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلاً بالمصدر.

#### ٥ - دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ

٣٦٢٧ - قوله: «شِبْه العَمْدِ»: هو أن يرمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاء وقدراً فيقع في مقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص.

٢٦٢٧م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٢٦٢٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ القَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَامَ ابْنِ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ القَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ الخَطْأِ قَتِيلُ اللَّهُ وَأَثْنَى صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلا إِنَّ قَتِيلَ الخَطْأِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا، أَلا إِنَّ لَيْنُ لِ اللهَ عَلَى مَنْ سِدَانَةِ البَيْتِ كُلُّ مَأْثُورَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ ثَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إلا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ، أَلا إِنِي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِمَا كَمَاكَانَا». [س:٢٩٤].

٢٦٢٨ - قوله: «أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ»: المأثرة بهمزة ساكنة، ويجوز تسهيلُها، ثم ثاء مثلثة مضمومة، ومآثر العرب مكارمُها ومفاخِرها التي تـؤثر عنها أي تُذكر وتُروى.

قوله: «إلا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ»: «السدانة» بالكسر الخدمة، وسدانة البيت خدمته وتولي أمره، وإغلاق بابه وفتحه، يقال: سدن يسدُن سِدانة فهو سادن، والجمع سَدَنة.

قوله: «وَسِقَايَةِ الحَاجِّ»: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبدالمطلب في الجاهلية والإسلام.

٢٦٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ ، أَنَّهُ أَنَّهُ مُسْلِمٍ اللَّيَةَ اثْنَيْ (١) عَشَرَ أَلْفاً. [رَ:٢٦٣١، د:٢٥٤٦، ت:١٣٨٨].

#### ٦- دِيَةُ الْخَطَأِ

• ٢٦٣٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ اللَّرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطاً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطاً فَدِيتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ كَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ»، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَوْمَانِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَادٍ، أَوْ عِدْ لَمَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَرْمَانِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَرْمَانِ

٢٦٢٩ - قوله: «جَعَلَ الدِّيةَ اثْنَا عَشَرَ أَلفاً»: كذا في أصلنا «اثنا» بالألف وعليه ضبة، وهو مخرَّج على مذهب من يجعل التثنية بالألف مطلقاً في الأحوال الثلاثة، وعليه أشعار وغيرها.

• ٢٦٣٠ - قوله: «ثَلاَثُونَ بِنْتَ خَحَاضٍ»، وكذا «بِنْتَ لَبُونٍ»، وكذا «حِقَّـةً»، وكذا «بَنُو لَبُونٍ»: كل هذا تقدّم في الزكاة فراجعه.

قوله: «أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ»: كذا في أصلنا بكسر العين، والعَدْل بفتح العين؛ المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنس، فإن كان مِن جنسه فهو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اثنا)، وعليه ضبة.

الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى مَا بَيْنَ الأَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْهُمَ مِنَ الوَرِقِ وَثَمَانِيَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ الله عَلَيَّ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. [د: ٤٨٠١].

٣٦٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْ فِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْ فِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي دِيَةِ الخَطَأِ عَشْرُونَ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي دِيَةِ الخَطَأِ عَشْرُونَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي دِيَةِ الخَطَأِ عَشْرُونَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي دِيَةِ الخَطَأِ عَشْرُونَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَشْرُونَ بِنْتَ لَسَبُونٍ، وَعَشْرُونَ بَنِي كَاضٍ». [د: ٤٥٤٥، ت: ١٣٨٦، س: ٤٨٠٤].

بكسرها، وقيل بالعكس، نقله ابن الأثير(٢).

وقيل: هما لغتان، وهو قول البصريين، ونحوه عن ثعلب.

٣٦٣١ - قوله: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «في دِيَةِ الخَطَاعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ حِقَّهُ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَـبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَـبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَـبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنِي خَاضٍ»: كذا كله عشرين، وإعرابه مُشكل، إلا أن يكون على حذف مضاف تقديره عددُ عشرين في الكُلِّ.

<sup>(</sup>١) في نسخة الملك المحسن ونسخة ابن قدامة: (عشرين) في الكل.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٣/ ١٩١.

٧- الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ المَالِ
 ٣٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَـالَ: قَضَــــى رَسُولُ الله ﷺ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَـالَ: قَضَــــى رَسُولُ الله ﷺ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَـالَ: قَضَــــى رَسُولُ الله ﷺ إِبْلَدِيّةِ عَلَى العَاقِلَةِ. [م: ١٦٨٢، د: ٥٩ ٢٥، ت: ١٤١١، س: ٢٤٨١].

٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اللهِ عَلْمُ وَالْمِدُ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ اللهَ عَلْمُ وَأُرِثُهُ، اللهَ عَنْهُ وَأُرِثُهُ، اللهَ عَنْهُ وَأُرِثُهُ، اللهَ عَنْهُ وَأُرِثُهُ،

٧- الدِّيَة عَلَى العَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ المَالِ

٣٦٣٣ - قوله: «قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالدِّيةِ عَلَى العَاقِلَةِ»: العاقلةُ هم القرابات من قبل الأب، وهم عبتُه وقومُه.

٢٦٣٤ – قوله: «عَنِ المِقْدَامِ الشَّامِيِّ»: هو بشين معجمة، هـ و المقـدام بـن معدي كرب بن عمرو بن يزيد الكندي، أبو كريمة، وقيل: أبو يحيى.

وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ». [د:٢٨٩٩].

٨ - مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ المَقْتُولِ وَبَيْنَ القَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

٧٦٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيُهانُ بْنُ كثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيُهانُ بْنُ كثِيرٍ ٢٦٥٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ كَثِيرٍ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلْمُ الْخَطَأِ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ فِي عَمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصاً فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ،

نزيل حمص، صحابي له رواية، وروى أيضاً عن الصحابة، وروى عنه جماعة، توفي سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة، وقيل: سنة ثمان وثمانين، والأول أصح، لم يرو له مسلم شيئاً.....

قوله: «وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ»: قال بعضُهم: يحتمل أن يكون على وجه السلب في النفي، كما قالوا: الصبر حيلة من لا حيلة له.

ويحتمل أن يريد إذا كان عصبةً، ويحتمل أن يريد به السلطان فإنه يُسمّى خالاً.

٨ - مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ المَقْتُولِ وَبَيْنَ القَوَدِ أُوِ الدِّيَةِ

٢٦٣٥ - قوله: «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ»: هو بكسر العين والميم وشدها.

قال صاحب المطالع: وضبطناه في كتب اللغة عن أبي الحسين بالكسـر والضم؛ عِمِّيَّة وعُمِّيَّة، ويقال: عَميا مقصور.

قال أبو علي: يقال: قتيل عميا، إذا لم يعلم قاتله.

<sup>(</sup>١) في الهامش: قال ابن ماجه: هو أخوه بينهم سبعين سنة.

وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدُ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَاللَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». [د: ٥٣٩ ٤، س: ٤٧٨٩].

وفسَّر ابن جميل قوله: «تحت راية عمية» في حديث آخر من هذا المعنى، بأنها الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.

قال ابن راهويه: هذا في تجارح القوم وقتل بعضهم بعضاً، كأنه من التعمية، وهو التلبيس.

وقيل: العمية الضلالة، وقيل: في فتنة وجهل(١١).

والمعنى في هذا الحديث أن يوجد قتيل يعمى أمره و لا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ؛ تجب في الدية.

وفي أصلنا «عَمية» مفتوح العين بالقلم، ولا أعرفه.

قوله: «وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُ وَ قَوَدٌ»: القَود بفتح القاف والواو، وهو القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادةً، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدني، واقتدت منه اقتاد.

قوله: «لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ»: الصرف التوبة، وقيل: النافلة، وقيل: الخيلة، وقيل: الخيلة، وقيل: الحيلة، وقيل: الحيلة، وقيل: الحيلة، وقيل: الحيلة، وقيل: المحتالة في فعل.

و «العدل»: الفداء، ويقال: الفريضة.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٤٥٦/٤.

#### ٩ - مَا لا قَوَدَ فِيهِ

٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَبَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْمَ بْنِ قُرَّانَ، حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى مَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَأَمَرَ لَهُ سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: «خُذِ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ: «خُذِ الدِّيةَ بَارَكَ الله لَكَ بِالدِّيةِ، فَقَالَ: «خُذِ الدِّيةَ بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا»، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالقِصَاصِ.

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَادِبُ مَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْن مُعَادِبُنِ مُعَادِبُنِ مُعَادِبُنِ مُعَادِبُنِ مُعَادِبُنِ مُعَادِبُنِ مُعَادِبُنِ مُعَادِبُن مِن مُعَادِبُن مُعِدِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعِدُمُ عَلَيْ مُعَادِبُن مُعَادِبُن مِن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعِدُمُ مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مِنْ مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُ مُعَادِبُ مُعَادِبُ مُعَادِبُ مُعَادِبُونُ مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعِدُمُ مُعَادِبُ مُعَادِبُ مُعَادِبُونُ مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعَادِبُن مُعِدُمُ عَلَالِ مُعَادِبُ مُعِدُمُ مُعَادِبُن مُعِدُمُ مُعِلِعُ مُعِدُمُ مُعِدُمُ مُعِدُمُ مُعِدُمُ مُعِدُمُ مُعَادُمُ مُعَادُمُ مُعِنْ مُعَادِمُ مُعَادِمُ مُعِدُمُ مُعِمِعُونُ مُعَادُمُ مُعَادُمُ مُ

### ٩ - مَا لا قَوَدَ فِيهِ

٢٦٣٦ - قوله: «حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ»: هو بالجيم وقبل تاء التأنيث مثناة تحت، كذا هنا، وهو الصواب، وقد تقدَّم الكلام على هذا الرجل في ترجمة: الرجلان يدعيان في خص، وكيف وقع هناك فانظره.

٢٦٣٧ - قوله: «عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ العَبَّاسِ» في القود: لعله عُقبة، كذا قاله الذهبي في غير موضع (١).

وعقبة بن صُهبان أزدي بصري، يروي عن عثمان وعائشة وعياض بن حمار وعبد الله بن مغفل المزني وأبي بكرة، وعنه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان والصلت بن دينار وجماعة.

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ٦/ ٣٨٥، والكاشف ٢/ ٢٩.

عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا قَودَ فِي المَأْمُومَةِ، وَلا الجَائِفَةِ، وَلا الجَائِفَةِ، وَلا الجَائِفَةِ، وَلا المُنَقِّلَةِ».

# ١٠ - الجَارِحُ يُفْتَدَى بِالقَوَدِ

٢٦٣٨ – حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهُ الرَّهْ رِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاَحَّهُ وَرُجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتُوا النَّبِيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وثَّقهُ أبو داود وجماعة، صرح قتادة بالسماع منه، مات في ولاية الحجاج على العراق.

قوله: «فِي المَأْمُومَةِ»: ويقال: الآمة، وهما الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماع، يقال: رجل أميم ومأموم.

قوله: «وَلا الجَائِفَةِ»: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفته إذا أصبت جوفه، وأجفتُه الطعنة وجُفته بها، والمراد بالجوف هاهنا كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ.

قوله: «وَلا الْمُنَقِّلَةِ»: هي بكسر القاف المشددة، هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تُنقِلُ العظم أي تكسره.

٢٦٣٨ - قوله: «فَلاَحَّهُ»: هو بتشديد الحاء المهملة المفتوحة، من الملاحاة وهي المقاولة والمخاصمة.

فَقَالُوا: القَوَدَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا»، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ فَعَالَ: «إِنَّ هَوُلاَءِ اللَّيْئِيِّينَ وَكُمْ بِرِضَاكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ هَوُلاَءِ اللَّيْئِيِّينَ وَكُمْ بِرِضَاكُمْ؟» قَالُوا: لا، فَهمَّ بِهمُ أَتُونِي يُرِيدُونَ القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: لا، فَهمَّ بِهِمُ اللَّهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، قَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. [د:٤٧٧٨].

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهَـذَا مَعْمَـرٌ، لا أَعْلَـمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.

## ١١ - دِيَةُ الْجَنِينِ

٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي الجنينِ بِغُرَّةٍ

#### ١١ - دِيَة الْجَنِينِ

٢٦٣٩ - قوله: «بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»: الغرة العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء.

عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْقَلُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ﴾. [خ:٥٧٥، م:١٤١، د:٥٧٦، ت:١٤١، س:٤٨١٧].

وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء، إنها الغرة عنـدهم مـا بلـغ ثمنـه نصـف عشـر الدية من العبيد والإماء.

وإنها تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.

وقد جاء في بعض راويات الحديث: «بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل»(١).

وقيل: إن البغل والفرس غلطٌ من الراوي، وقد أخذ بها بعض السلف.

وضبط عن غير واحد «غُرَّة» بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وهو الذي في أصلنا هذا، ولكن المحدثين يروونه على الإضافة.

قال صاحب المطالع: والأول هو الصواب؛ لأنه يبيِّن الغرة ما هي (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۷۹) وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالـد بـن عبـدالله عـن محمـد بـن عمرو، لم يذكرا: أو فرس أو بغل.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٥/ ١٣٧.

قوله: «فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ»: هو حَمل بالحاء االمهملة واللام (١) المفتوحتين، ابن مالك بن النابغة، صحابي معروف، كذا جاء في بعض طرق الصحيح

قوله: «وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّه»: هكذا في أصلنا بياء مثناة تحت مضمومة وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام، وروي: «بَطَل» بالموحدة والطاء المهملة المفتوحتين وفي آخره لام، ورجح الخطابي رواية المثناة تحت، من طَلَّ دَمُه، وطُلَّ دَمُهُ، وأُطِلَّ دَمُهُ، كل ذلك إذا لم يطلب به، وأكثر الروايات: بالموحدة، قاله في المطالع (٢).

قوله: «إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ»: وفي الصحيح: «إن هذا من إخوان الكهان»، إنها ذم النبي اللَّيِّ سجعه لوجهين: أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع، ورام إبطالَهُ، والثاني: تكلفه في مخاطبته.

وهذان الوجهان من السجع مذمومان، بخلاف غيره من السجع الذي ليس فيه هذا، بل هو حسن (٢).

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: واللام، وصوابه: والميم.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ١/ ٤٨٩ – ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٧٨.

77٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ خُرْمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلاَصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سُقْطَهَا، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلاَصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سُقْطَهَا، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَعْرَدُ الْمُعْيِرَةُ بْنُ شُعْبَةً وَمُعَلَى اللهِ عَلَيْ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُعْيِي بِمَنْ شَهِدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُعْيِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. [خ:٢٠٩٦، م:٢٨٢، د:٢٥٦٨، يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. [خ:٢٠٩٦، م:٢٨٢، م:٢٨٢].

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ،

٢٦٤٠ قوله: «فِي مِلاَصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سَقْطَهَا»: كذا هو في أصلنا بغير همز، وقد جاء في بعض روايات الصحيح كذلك.

وكأنه اسم لفعل الولد، فحذفه وأقام المضاف إليه مقامهُ، أو اسم لتلك الولادة كالخِداج.

و «الإملاصُ» هو إزلاق الولد قبل حينه، يقال: أملصت المرأة الجنين، وأملصت به، ومَلَصَ هو يَمْلُصُ، ومَلِصَ ويملَصُ واملص، إذا زلق.

قوله: «سقطها» هو بضم السين في أصلنا، فإن كان المراد به الولد فهو مثلث السين، ويكون ملاص مصدر مضاف إلى الفاعل، بخلاف ما ذكرته آنفاً، ويكون سقطها مفعول، والله أعلم.

أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، يَعْنِي فِي الجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. [د:٤٥٧٢].

٢٦٤١ – قوله: «نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رسول الله»: أما نشد الناس أي قال لهم أنشدكم الله، أي سألتكم الله.

و «قضاء» منصوب على أنه حذف منه حرف الجر فانتصب، وتقديره عن قضاء، والله أعلم.

قوله: «كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ»: هما مليكة بنت عويمر، وأم غُطيف بنت مسروح، كذا في غوامض عبدالغني.

وذات الجنين الولى، والضاربة الثانية.

وفي النسائي تسمية المرأتين عن ابن عباس، وقيل في الثانية: أم عفيف.

قال ابن الجوزي في تلقيحه: واسم إحدى المرأتين مليكة، والأخرى عطيف، وقيل: أم عطيف.

وروي أن إحدى المرأتين أم عفيف، والأخرى أم مكلف.

وذكر أن الضاربة هي أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة هي مليكة بنت ساعدة الهذلي<sup>(۱)</sup>، انتهى.

قوله: «بِمِسْطَح»: المسطح بالكسر؛ عُود من أعواد الخباء.

<sup>(</sup>١) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٢٥.

## ١٢ - الحِيرَاثُ مِنَ الدِّيَةِ

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللَّهُ مِنْ يَقُولُ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ النَّهُ مِنْ مِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ النَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ النَّبِيَ اللَّهُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. [د:٢٩٢٧، ت: ٢٥٤١].

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،

#### ١٢ - الحِيرَاث مِنَ الدِّيَةِ

٢٦٤٢ - قوله: «وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»: امرأة أشيم الصِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»: امرأة أشيم اسمها (١٠).

و «أشيم» بفتح الهمزة ثم شين معجمة ساكنة ثم مثناة تحت مفتوحة، و «الضبابي» بكسر الضاد المعجمة وبموحدة مكسورة.

روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي (٢) وغيرهم، قال الترمذي: حسن صحيح.

وقُتل أشيم خطأ، وهو صحابي.

<sup>(</sup>١) بيض لاسمها كعادته في المبهات.

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي الكبرى ٤/ ٧٨.

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْمُنْذَلِيِّ اللَّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الأُخْرَى.

# ١٣ – دِيَةُ الكَافِرِ

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَكَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَيْنِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ، وَهُمُ اليَهُ ودُ وَالنَّصَارَى. [ت: ١٤١٣، س: ٤٨٠٦].

٣٦٤٣ - قوله: «اللَّحْيَانِيِّ»: منسوب إلى لحيان بكسر اللام، كذا المشهور، ويجوز فتحها، وهو بطن من هذيل.

قوله: «بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْرَأَةُ الأُخْرَى»: تقدّم اسم المرأتين قُبيل هذا.

# ١٣ - دِيَة الكَافِرِ

٢٦٤٤ - قوله: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ»: هو بمثناة تحـت وفي آخـره شين معجمة.

ولهم آخر يقال له عبدالرحمن بن عياش كهذا، لكن ذاك مسمعي قُبائي، ويقال في أبيه عباس بالموحدة وبمهملة في آخره، وقد وُثِّق، ولكن ليس له في ابن ماجه شيء، إنها له في أبي داود فقط.

وصاحبُ الترجمة له في ابن ماجه فقط.

# ١٤ - القَاتِلُ لا يَرثُ

٧٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «القَاتِلُ لا يَرِثُ». [ت:٢١٠٩].

٢٦٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْبٍ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبا قَتَادَةً ('')، رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ؛ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو المَقْتُ ولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: حَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو المَقْتُ ولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ».

# ٥١ - عَقْلُ المَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَعْقِلَ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُوا مِنْهَا جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَعْقِلَ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُوا مِنْهَا هَيْعًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. [س: ١٠ ٨٤].

<sup>(</sup>١) في الهامش: (فزارة)، وعليه (خ).

٢٦٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّعَلَى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَاحِدِ بْنُ وَيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ الله، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: (لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا». [د: ٥٧٥٤].

## ١٦ - القِصَاصُ فِي السِّنِّ

٢٦٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا العَفْوَ فَأَبُوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبُوْا، فَأَتُوا النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ العَفْوَ فَأَبُوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبُوْا، الرُّبَيِّعِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ، أَنسُ بْنُ النَّصْرِ: يَا رَسُولَ الله، تُكْسَرُ (١) الرُّبَيِّعِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ النَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ اللهُ تَكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ لأَبَرَّهُ فَعَفُوْا، فَقَالَ لَنْ فَيَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ لأَبَرَّهُ اللهُ لأَبَرَّهُ اللهُ لأَبَرَهُ أَنْ وَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفُوْا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ اللهُ لأَبَرَّهُ اللهُ المَاكِ اللهُ عَنْ وَالْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ لأَبَرَهُ أَلَوْ اللهُ عَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَهُ أَنْ اللهُ عَنْ عَبَادِ اللهُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَهُ أَنْ اللهُ عَنْ عَبَادِ اللهُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَهُ أَنَّ اللهُ المَنْ وَلَا عَلَى اللهُ لأَبَرَهُ أَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ لأَبُرَهُ أَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهُ لأَبُرَّهُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لأَبُرَاهُ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ لأَبُرَاهُ أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ لأَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ لأَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ لأَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَادُ اللهُ المُعْلَى اللهُ لأَبُولُ اللهُ اللهُ المُنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهُ لأَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ لَوْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ لَوْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَالِهُ اللهُ المُعْرَادُ المُعَلَى اللهُ المُعْرَالَ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْمَى اللهُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَالِ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرِقُوا اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَامِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ الله

# ١٧ - دِيَةُ الأَسْنَانِ

• ٢٦٥ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالعَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ». [د: ٥ ٥ ٥ ٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (تكسر الربيع)، وعلى (تكسر) ضبة، وفي بعض النسخ والمطبوع زيادة: (ثنية).

١ ٧ ٦ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ الْسَي شَقِيقٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْساً مِنَ الإِبلِ.

# ١٨ - دِيَةُ الأَصَابِعِ

٢٦٥٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا يُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَدَّثَنَا يُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدَّاتَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ»، يَعْنِي قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِي قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ»، يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. [خ ٢٩٨٦، د: ٥٥ ٤ ، ت ٢٣٩٢، س: ٢٨٤٧].

٣٦٥٣ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». [د: ٢٦٥٥، س: ٤٨٥٠].

٢٦٥٤ – حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْ قَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْن شُميْلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ خَالِبِ التَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِللَا، عَنْ مَرْثَا سَعِيدُ بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ خَالِبِ التَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِللَا، عَنْ مَمْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الأَصَابِعُ سَواءُ». [د:٥٥٦، س:٤٨٤٤].

# ١٩ - المُوضِحَةُ

٧٦٥٥ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ:

«فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ». [د:٢٥٦٦، ت: ١٣٩٠، س:٤٨٥٢]. وفي المَوَاضِحِ خَمْسٌ حَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ». [د:٢٥٦، تا ٤٨٥٢].

### ١٩ - المُوضِحَة

٧٦٥٥ - قوله: «فِي المَوَاضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ»: المواضع جمع موضحة، وهي التي تُبدي وضع العظم أي بياضه.

وهذه التي فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما في غيرهما ففيها الحكومة.

# ٠ ٧ - مَنْ عَضَّ رَجُلاً فَنَزَعَ يَكَهُ فَنَكَرَ ثَنَايَاهُ

٢٦٥٦ - قوله: (عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالا: خَرَجْنَا مَعَ

٢٦٥٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَ رَجُلاً عَضَ رَجُلاً عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَأَبْطَلَهُمَا، وَقَالَ: «يَقْضَمُ عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَأَبْطَلَهُمَا، وَقَالَ: «يَقْضَمُ أَلْفَحْلُ». [خ: ٢٨٩٢، م: ٢٧٣، ت: ٢١٤١، س: ٢٥٥٨].

رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبُ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُو وَرَجُلٌ آخَرُ» الحديث: هذا مخالف لما في صحيح مسلم؛ فإن فيه أن يعلى صاحب القصة (١).

وفيه أيضاً غير مرة أن صاحبها أجيره لا يعلى (٢)، وهو موافق لما هنا. وفي صحيح البخاري أن أجيره صاحب القصة (٣).

قال الحفاظ: الصحيح المعروف أن صاحب القصة أجيرُ يَعلى لا يعلى، ويحتمل أنها قصتان ليعلى ولأجيره، في وقت أو وقتين (1)، والله أعلم.

٢٦٥٧ - قوله: «يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ»: بفتح الضاد المعجمة فيها، وقد حكى بعض مشايخي الكسر عن ..... عن قائله، وبالكسر في الماضى.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي ١٦/ ١٦٠.

# ٢١- لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

٢٦٥٨ – حَدَّثَنَا عَلَقَمَةُ بْنُ عَمْرِ و الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَل عِنْدَكُمْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: لا وَالله مَا عِنْدَنَا إِلا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إلا شَيْءٌ مِنَ العِلمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لا وَالله مَا عِنْدَنَا إِلا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إلا أَنْ يَرْزُقَ الله رَجُلاً فَهْاً فِي القُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؛ فِيهَا الدِّياتُ عَنْ رَسُولِ الله عَنْ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ١١١، م:١٣٧٠، د:٢٥٥٠، د:٤٥٣٠.

٢٦٥٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَهَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ». [ت:١٤١٣].

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».

# ٢١- لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

٢٦٥٩ قوله: «عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ»: هو بمثناة تحـت وبمعجمة في آخره، وقد تقدَّم في أوائل هذه الصفحة فراجعه.

# ٢٢ - لا يُقْتَلُ وَالِدُّ بِوَلَدِهِ

٢٦٦١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ». [ت: ١٤٠١].

٢٦٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِهِ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ». [ت: ٢٤٠٠].

## ٢٣ - هَل يُقْتَلُ الْحُرُّ بالعَبْدِ؟

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ». [د: ٥ ١ ٥ ٤ ، ت: ١٤ ١ ٤ ، س: ٢٧٣٦].

# ٢٣ - هَل يُقْتَلُ الْحُرُّ بالعَبْدِ

٢٦٦٣ - قوله: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ»: في هذا
 الحديث أعمال وكلام كثير ليس هذا موضعه، وفي سنده الحسن عن سمرة، وقد
 قدَّمت الخلاف في سماعه منه.

وقوله: «وَمَنْ جَدَعَهُ»: الجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع، إذا كان مقطوع الأنف.

٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْهِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَنْ عِبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ عَبْدَهُ عَمْداً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ عَبْدَهُ عَمْداً مُتَعَمِّداً، فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِئَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَكَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

## ٢٤ - يُقْتَادُ مِنَ القَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

٢٦٦٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيّاً رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَ:٢٦٦٦، خ:٢١٦١، م:٢٧٢، د:٢٥٢٧، رَسُولُ الله ﷺ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَ:٢٦٦٦، خ:٢١٦١، م:٢٤١٣، م:٢٣٩٤، م:٢٣٩٤].

٢٦٦٤ - قوله: «قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْداً مُتَعَمِّداً، فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ»: قال بعض الناس: فعل ذلك السَّيْ تعزيراً.

# ٢٢ - يُقْتَادُ مِنَ القَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

هكذا الترجمة «يقتاد» بزيادة مثناة فوق، يقال: اقتدت منه أقتاد، فإذا بني يقال: يُقتاد، كما في الأصل.

وقد تقدَّم بعض هذا في ترجمة من حال بين ولي المقتول وبين القود، فانظره. ٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَمَا، فَقَالَ لَمَا: (أَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَمَا، فَقَالَ لَمَا: (أَقَتَلَكِ فُلاَنُ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. لا، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَدُهُ 173، خ:٢٤١٣، م:٢٤١٣، د:٢٥٩، ت:١٣٩٤، س:٤٤٤].

### ٢٥ - لا قَوَدَ إلا بالسَّيْفِ

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

٢٦٦٦ - قوله: «عَلَى أَوْضَاحٍ»: قال أبو عُبَيد: يعني حلي فضة، الواحدة وضح، قيل: هي حلي من حجارة.

وقال الحربي: الأوضاح الخلاخيل(١).

# ٢٥ - لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٧ - قوله: «عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ»: جابر هو الجعفي، وشهرته تغني عن تحديده.

قوله: «عَنْ أَبِي عَازِبٍ»: هو بعين مهملة في أوله وزاي مكسورة بعد

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٦/ ٢٢٠.

### «لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ».

الألف وفي آخره موحدة، عن النعمان بن بشير، لا يعرف أبو عازب، واسمه مسلم بن عمرو، وقيل في أبيه غير ذلك.

ذكر له الذهبي الحديث الذي في الأصل: «لا قود إلا بالسيف»، قال: وقد روي نحوه مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان (١).

وقال في موضع آخر: أبو عازب ما روى عنه سوى جابر الجعفي، قال البخاري: لا يتابع عليه.

ثم ساق حديثه لكن بلفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش»، ثم قال: قلت: وجابر لا شيء، ولعل الخبر موقوف (٢).

وقال بعض شيوخي فيها قرأته عليه بعد فراغي من الحديث: رواه ابن ماجه من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واهٍ.

وقال أبو حاتم: منكر.

وقال البيهقي: ليس بالقوي.

وقال عبد الحق: الناس يرسلون عن الحسن (٣)، انتهى.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٧/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٦/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) خلاصة البدر المنر ٢/ ٢٦٥.

٢٦٦٨ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا الحُرُّ بْنُ مَالِكِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الحُرُّ بْنُ مَالِكِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ».

# ٢٦- لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

٣٦٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ؛ لا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ». [ت: ٢١٥٩].

٢٦٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ المُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: «أَلَا لا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ». [س:٤٨٣٩].

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ الْخَرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: «لا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ».

# ٢٦- لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

٢٦٧١ - قوله: «عَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ»: هو بخائين معجمتين الأولى مفتوحة وبشينين كذلك إلا أن الأولى ساكنة.

٢٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ القَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عَنْ أَسُولُ الله عَلْيَ الْحُرَى». عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى».

#### ٢٧ - الجُبَارُ

٣٦٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العَجْهَاءُ جُرْحُهَا جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ». [رَ:٢٦٧٦، خ:٩٩٩، م:١٧١، ح:٩٩٩، ص:٢٤٩، س:٩٩٩].

وهو الخشخاش بن الحارث، وقيل: ابن مالك بن الحارث، وقيل: ابن جَنَاب بن الحارث التميمي العنبري، كان كثير المال، وَفَد هـو وأبناؤه مالك وعُبيد وقيس على النبي الله وأسلموا.

قوله: «وَمَعِيَ ابْنِي»: هو واحد من الثلاثة المذكورين أعلاه، والله أعلم. ٢٧ - الجُبَار

٣٦٧٣ - قوله: «العَجْمَاءُ جرْحُهَا جُبَارٌ»: العجماء البهيمة، وقد فسرها في الأصل، سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم، وكل مَن لا يقدر على الكلام فه و أعجم ومستعجم.

«جرْحُهَا»: هو بفتح الجيم على المصدر لا غير، فإن ولي الدين المنذري قاله؛

٢٦٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَقُولُ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ».

٧٦٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً وَلَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللّهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَنَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وَالْعَجْمَاءُ: البَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدُرُ الَّذِي لاَ يُغَرَّمُ. ٢٦٧٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّمَ مِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «النَّارُ جُبَارٌ». [رَ:٣٧٦٧، خ:١٤٩٩، م:١٧١، د:٣٥٩، ت:٦٤٢، س:٩٥٠].

#### ٢٨ - القَسَامَةُ

ما تقرأ هنا بالضم (١).

وقوله: «جُبَارٌ»: أي هدر، وقد فسَّره في الأصل.

#### ٢٨ - القَسَامَة

اعلم أن القسامة أصل مِن أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبها أخذ العلماء كافة، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.

<sup>(</sup>١) الذي في نسخة الملك المحسن: (جُرحها) بضم الجيم.

وروي عن جماعة إبطالها، وأنه لا حكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عيينة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري وغيرهم.

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين.

واختلف القائلون بها فيها إذا كان القتل عمداً، هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب به، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وهو قول الشافعي في القديم، وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنها تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وروى أيضاً عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية رضى الله عنهم.

واختلفوا فيمن يحلف في القسامة؛ فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة، ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً، واحتجوا بهذا الحديث وهو في الصحيح، وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٣/١ - ١٤٤.

والمسألة طويلة فيكفي هذا منها، ومَن أراد الزيادة فعليه بكتب الفقهاء، فإنها مُستوعبة فيها، ولله الحمد.

٧٦٧٧ - قوله: «وَمُحَــيِّصَةَ خَرَجَا»: تقـدَّم ضبط محيصة أنـه بالتشـديد والتخفيف في الياء.

قوله: «وَأُلقِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْن»: «الفقير» هو بتقديم الفاء مثل الفقير من الناس، وهو فم القناة.

قوله: «فَقَالَ السَّخِينِّ: كَبِّرْ كَبِّرْ): أي ليلي الكلام الأكبر، وفي رواية في الصحيح: «كبر الكُبر» والكُبر جمع أكبر مثل أحمر وحمر.

٢٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ حُويِّصَةَ وَمُحَلِيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ الله وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ الله وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِي عَلَى

قوله: «فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِحُويِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ» الحديث: إن قيل: كيف عرضت اليمين عليهم، وإنها تكون اليمين للوارث خاصة، والوارث عبدالرحمن وهو أخو القتيل، والآخران ابنا عم لا ميراث لهما مع وجود الأخ؟

قيل: إنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلوماً للمخاطبين، كها سمع كلام الجميع في صورة قتله، وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث، والله أعلم.

٢٦٧٨ - قوله: «يَمْتَارُونَ»: من الميرة، وهي الطعام، والميرة أيضاً ما يمتار
 البدوي من الحاضرة.

عَبْدِ الله، فَقُتِلَ، فَلُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله وَ فَقَالَ: «تَقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِذاً تَقْتُلْنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله وَ مَنْ عِنْدِهِ. [س: ٢٧٢٠].

# ٢٩ - مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ ا

٣٦٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عِبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَقَدْ أَخْصَى غُلاماً لَهُ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ الله عَلَى بِالمُثْلَةِ.

٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْ قَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرِفِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

# ٢٩ - مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

٢٦٧٩ - قوله: «عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ»: زنباع هـو بكسـر الـزاي وإسكان النون ثم موحدة وفي آخره عين مهملة.

قوله: «وَقَدْ أَخصَى غُلاَماً لَـهُ»: هذا الغلام اسمه سَنْدر بسين مهملة مفتوحة وإسكان النون وفتح الدال المهملة ثم راء، كنيته أبو عبدالله، وَجَدَه مولاه يُقبِّل جاريةً له، فخصاه وجدعه، فأتى النبي الله فأعتقه.

وهو المراد في قوله الحديث الذي بعد هذا:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى صَارِحاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى: «مَا لَك؟» قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ»، فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّ»، قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا يُقُدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلى: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّ»، قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ الله عَلى: «عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ الله عَلى: «عَلَى مَنْ لَاعَيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلى: «عَلَى مَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِم». [د: ١٩٥٤].

# ٣٠- بَابٌ أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ

٢٦٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَة،
 عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ». [رَ:٢٦٨٢، د:٢٦٦٦].

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ،

٠ ٢٦٨ - «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عِلا صَارِخاً»، الحديث.

# ٣٠- أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ

٢٦٨١ - قوله: «أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً»: القِتلة بكسر القاف الحالة من القتل، وبفتحها المرة منه.

٢٦٨٢ - قوله: «عَنْ مُغِيرَةَ»: كذا في أصلنا، وعليه: «نظر»، فنظر فإذا الحديث في ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن غُنْدَرُ، عن شُعْبَةَ، عن مُغِيرَة، عن شِبَاكِ، عن إبراهيم، عن هُنَيِّ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبد الله، والله أعلم.

عَنْ شِبَاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ». [رَ: ٢٦٨١، د: ٢٦٦٦]. وسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ». [رَ: ٢٦٨١، د: ٢٦٦].

٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ شَلِيكَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِلِقَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِلِقَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِلِقَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِلِقَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِلِقَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ،

قوله: «عَنْ عَبْدِ الله»: هو ابن مسعود، كذا في أصلنا، وفي تجاهه بخط الملك المحسن: عن علقمة بعد هني، وكتب عليها محذوفة، ..... وهو إثبات علقمة بينها، أي بين هني وعبدالله، والله أعلم.

قوله: «عن هُنَيِّ بن نُوَيْرَةَ»: أما هني فبضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء في آخره، وقد ضبط بعضهم يعني هذا الاسم، وهو هنيء مولى عمر بن الخطاب بالهمز، وهو خطأ، قاله النووي(١).

ونويرة بضم النون وفتح الواو وإسكان المثناة تحت ثم راء ثم تاء التأنيث. ٣٦٨٣ - قوله: «وَيُرَدُّ عَلَى»: كذا في الأصل، وصوابه: «عليهم أقصاهم» أي أبعدُهم، وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب، فوجه الإمام منه

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء ٢/ ٤٣٩.

٢٦٨٤ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ أَبِي الجَنُوبِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُونَ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ».

٢٦٨٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِالرَّ مْنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَدُ النُّسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى النُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ». [د: ٢٧٥١].

#### ٣٢ - مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً

٢٦٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». [خ:٢٦٦٦، س:٥٥٠]. ورئِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». [خ:٢٦٨٧، س:٥٥٠].

السرايا، فما غنمت مِن شيء أخذت منه ما سمي لها، ورد ما بقي على العسكر؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة ردءٌ للسرايا وظهر يرجعون إليهم.

## ٣٢ - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً

٧٦٨٧ - قوله في السند: «حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْهَانَ»: كتب في الحاشية: يعني معتمر، وليس كذلك بل هو معدي بن سليهان، والله أعلم.

ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً، لَهُ فَرَمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَىٰ، فَلا يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً». [ت:١٤٠٣].

## ٣٣ - مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

٣٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَة بْنِ شَدَّادِ الفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلا كَلِمَةُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ لَشَيْتُ فِيهَا بَيْنَ رَأْسِ اللَّخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ لَشَيْتُ فِيهَا بَيْنَ رَأْسِ اللَّخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ يَعُولُ الله عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ».

## ٣٣ - مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

قوله [في] الترجمة: «أُمِن»: بفتح الهمزة المقصورة وكسر اليم، فاعلمه، وكذا في المثنى.

كذا هو مضبوط في أصلنا، وهو صحيح.

٢٦٨٨ - قوله: «عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ»: هو بفاء مكسورة ومثناة
 فوق ساكنة ثم مثناة تحت وبعد الألف نون ثم ياء النسبة، وهذه النسبة إلى بطن
 من بجيلة.

وثَّق رفاعةَ النسائي.

٢٦٨٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيْلَ (''، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ: قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ عَنْدِيَ السَّاعَةَ فَهَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنْقِهِ إِلا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيُهَانَ بْنِ عِنْدِيَ السَّاعَةَ فَهَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنْقِهِ إِلا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيُهَانَ بْنِ عِنْدِي السَّاعَةَ فَهَا مَنَعَنِي مِنْ فَرْبِ عُنْقِهِ إِلا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيُهَانَ بْنِ صُرْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلاَ تَقْتُلُهُ»، فَذَاكَ الَّذِي مَنْهُ.

## ٣٤- العَفْوُ عَنِ القَاتِلِ

• ٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيٍّ المَقْتُولِ، فَقَالَ القَاتِلُ:

٢٦٨٩ - قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى»: كتب السلطان في الحاشية: صوابه ابن أبي ليلى، وضبّب على «أبو»، وليس هذا بصواب، والصواب ما في الأصل «أبو ليلى»، والله أعلم.

# ٣٤- العَفْو عَنِ القَاتِلِ

• ٢٦٩- قوله: «قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ ﷺ، فَدُفِعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة والمطبوع: (أبو ليلي)، والتصويب من هامش الأصل بخط الملك المحسن، وكذا هو في التحفة (٤٥٧٠).

يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلَتَهُ دَخَلَتَ النَّارَ»، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفاً بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. [د:٤٤٩٨، ت:١٤٠٧].

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلتَهُ دَخَلتَ النَّارَ»: هذا الحديث ظاهره مشكل على أفهامنا، فأقول فيه، والله ورسوله أعلم: لعله الحَيْنُ أراد إن كان صادقاً وعلمت صدقه ثم قتلته، لأنه ليس له القتل في الخطأ، إنها له الدية على العاقلة.

واعلم أن القتل على ثلاثة أقسام: فتارة يقصد الفعل بالشخص بما يقتل غالباً جارح أو مثقل، فهذا عمد.

فإن فقد قصد أحدهما فخطأ.

فإن قصد بها لا يقتل غالباً فشبه عمد.

وفي صحيح مسلم حديث آخر ظاهره مشكل، وهو: «جاء رَجُلُ يَقُودُ الْخَرَ بِنِسْعَةٍ، فقال: يا رَسُولَ الله، هذا قَتَلَ أَخِي فقال اللهُ أَقَتَلْتَهُ ؟ فقال: إنه لو لم يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عليه الْبَيِّنَةَ. قال: نعم قَتَلْتَهُ. قال: كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ قال: كنت أنا وهو نَخْتَبِطُ من شَجَرَةٍ فَسَبَنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ على قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ »، الحديث.

إلى قوله: «فَانْطَلَقَ بِهِ، فلم اوَلَّى قال رسول الله ﷺ: إن قَتَلَـهُ فَهُـوَ مِثْلُـهُ» الحديث. ••••••

# إلى قوله: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْم صَاحِبِكَ»:

وفي رواية: أنه انطلق به فلما أدبر قال الكيلاة: القاتل والمقتول في النار(١١).

أما قوله: «إن قتله فهو مثله»: فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثواب أثواب ألدنيا.

وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، لكنها استويا في طاعتها الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب منه الكلي العفو، وإنها قال الكلي ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه، وفيه إيهام لمقصود صحيح؛ وهو أن الولي ربها خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما؛ لقوله: «يبوء بإثمك وإثم صاحبك»، وفيه مصلحة للجاني؛ وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض.

وقد قال الضمري من الشافعية وغيره، وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱٦۸٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: وجميل الثواب، والذي في شرح مسلم للنووي: وجميل الثناء.

.....

وقوله: «القاتل والمقتول في النار»: ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتها، مع أنه إنها أخذه بأمر الكليلا؟!

بل المراد غيرهما؛ وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، والمراد به التعريض كما تقدّم.

وسبب قوله ما تقدّم؛ لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود.

وأما قوله: «أما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك»: فقيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحى إليه بذلك في هذا الرجل خاصة.

ويحتمل أن معناه أن عفوك عنه سببٌ لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً.

قال عياض: إن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها يبنه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: «فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول(١)، والله أعلم بالصواب في كل ذلك.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٧٣ - ١٧٥.

وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلاَنِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلاَنِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ فَوَلِيِّهِ إِلَى شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خُذْ أَرْشاً»، فَأَبَى، قَالَ: «خُذْ أَرْشاً»، فَأَبَى، قَالَ: «خُذْ أَرْشاً»، فَأَبَى، قَالَ: «أَعْفُ»، فَقَالَ: «خُذْ أَرْشاً»، فَأَبَى، قَالَ: فَرُعِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: كَأَنَّهُ «اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ»، فَخَلَى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَرُئِي يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: كَأَنَّهُ وَانَّكُ مِثْلُهُ وَانَكَ مِثْلُهُ وَانَكَ مَثْلُهُ وَانَكَ مَثْلُهُ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَقُولُ: اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ.

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلا عِنْدَهُمْ (١).

٢٦٩١ - قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ»: وهـو بالحـاء المهملة.

قوله: «فَإِنَّكَ مِثْلُهُ»: أي في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة، فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، وقد تقدّم قبله.

<sup>(</sup>١) مقالة ابن ماجه ليست في الأصل.

## ٣٥- العَفْو فِي القِصَاصِ

٢٦٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَنَسِ بْنِ عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ المُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ. [د:٤٩٧].

٣٦٩٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً ». سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلبي. [ت:١٣٩٣].

## ٣٦ - الحَامِلُ يَجِبُ عَلَيْهَا القَوَدُ

٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِ يَعَةَ، عَنِ ابْنِ لَهُ يَعَةً، عَنِ أَبْنِ أَنْعُم، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: «المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكُفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكُفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكُفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكُفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكُفُلَ وَلَدَهَا،

# أَبْوَابُ الوَصَايَا ١ – وهَل أَوْصَى رَسُولُ الله ﷺ

• ٢٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو مَعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو مَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو مَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو مَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَلاَ بَعِيراً، وَلا أَوْصَى قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ دِينَاراً وَلا دِرْهَماً، وَلا شَاةً وَلا بَعِيراً، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. [م:١٦٣٥، د:٢٨٦٣، س:٢٦٢١].

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلَحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ الله عَلَى بِشَيءٍ؟ قَالَ: لا، قُلتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ المُسْلِمِينَ بِالوَصِيَّةِ، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ الله.

قَالَ مَالِكُ: وَقَالَ طَلَحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الْمُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيٍّ رَسُولِ الله ﷺ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ عَهْداً، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ. [خ: ۲۷٤ ، م: ١٦٣٤، ت: ٢١١٩، س: ٣٦٢٠].

#### بابُ الوَصَايَا

٢٦٩٦ – قوله: «الهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ»: هو بضم الهاء وفتح الزاي ثم مثناة تحت ثم لام، ثقة.

قوله: «أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيٍّ رَسُولِ الله ؟ » هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار.

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله عَلَى حِينَ حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، وَهُوَ يُعَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: «الصَّلاةَ، وَمَا مَلكَتْ رُسُولِ الله عَلَى حِينَ حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، وَهُوَ يُعَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: «الصَّلاةَ، وَمَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

٢٦٩٨ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُعِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». [د:٥١٥].

## ٢ - الحَثُّ عَلَى الوَصِيَّةِ

٢٦٩٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ غُمَرَ عَلْ بَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُـومِي فِيهِ، إِلّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [رَ:٢٠٢٧، يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُـومِي فِيهِ، إِلّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [رَ:٢٧٣٨، خ:٢٧٣٨، م:٢٧٣٨، م:٢٧٣٨، م:٢٧٣٨، م:٢٧٣٨، م:٢٧٣٨، م

٢٧٠٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا دُرُسُولُ الله ﷺ: «المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَعَنْ حُرِمَ وَعَنْ حُرِمَ وَعَنْ حُرِمَ وَعَنْ الله ﷺ: «المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَعَنْ الله ﷺ: «المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَعِينَتُهُ».

٢٦٩٨ - قوله: «عَنْ أُمِّ مُوسَى»: اسمها حبيبة، ويقال فاختة، وهي سرية على بن أبي طالب، روت عنه وعن أم سلمة، وعنها مغيرة بن مقسم.

١٠٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَزِيدُ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقَعَى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقَعَى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ عَلَى مُغْفُوراً لَهُ».

٢٧٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ عَـوْدٍ، عَـنْ نَـافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَـوْدٍ، عَـنْ نَـافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْـلِمٍ يَبِيـتُ لَيْلَتَـيْنِ، وَلَـهُ شَيْءٌ يُوصِي بِـهِ، إِلا وَوَصِـيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْـدَهُ» (١٠). [رَ:٩٦٩، خ:٢٧٣٨، م:٢٦٢٧، م:٢٨٦٢، ح:٢٨٦٢، ص:٢٨٦٢، م:٢٨٦٢،

## ٣- الحَيْفُ فِي الوَصِيَّةِ

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ العَمِّيُ، عَنْ أَبْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ الله مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

٢٧٠٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَشِعَثَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الخَيْرِ (٢) سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِه، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الجنة)، والتصويب من الهامش، ونسخة ابن قدامة.

أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِـهِ: ﴿ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء:١٣ –١٤]. [د:٢٨٦٧].

٢٧٠٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الحِمْصِتُ قالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ابنِ (١) حَلبَسٍ، عَنْ خُليْدِ بْنِ أَبِي خُليْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِي خُليْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِي خَليْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ فَأُوْصَى فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كَتَابِ الله كَانَتْ كَفَّارَةً لِلا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ».

## ٣- الحَيْف فِي الوَصِيَّةِ

٢٧٠٥ قوله: «عَنْ ابن حَلبَسٍ»: هو بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام
 وفتح الموحدة ثم السين، وقيل: أبو حلبس، وكذا وقع في أصلنا.

النسختان عن خليد بن أبي خليد في الوصية، وعنه بقية، كـذا الصـواب، وهو الذي في أصلنا.

وفي إكمال الأمير مخالفة لهذا؛ وهو أنه قال: أبو حلبس، روى عن معاوية بن قرة، روى عنه خليد بن أبي خليد (٢).

وفيه نظر؛ إنها روى عن خليد، وخليد عن معاوية بن قرة.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (أبي)، وعليه (خ).

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٢/ ٤٩٨.

## ٤ - النَّهْيُ عَنِ الإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ المَوْتِ

٢٧٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

وقريب من هذا ما في المشتبه للذهبي فإنه قال: وأبو حلبس عن معاوية بن قرة (١).

وقد علمت أنه إنها روى عن خليد، وخليد غير معاوية.

وقد ذكره في التذهيب على الصواب(٢)، وكذا في الكاشف.

وأبو حلبس المذكور واهٍ، كذا في الكاشف(٣).

وفي التذهيب: مجهول، وبمعناه في الميزان(؛).

## ٤ - النَّهْي عَنِ الإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ المَوْتِ

٢٧٠٦ قوله: «حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ»:
 مجرور؛ لأن شريكاً روى عن ابن القعقاع وابنِ شبرمة، وإذا رفعت ابن شبرمة
 يكون ابن أبي شيبة حدث به [عن] ابن شبرمة، ولا يصح، والله أعلم، وهذا ظاهر.

<sup>(</sup>١) المشتبه في الرجال، للذهبي ص٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) تذهيب التهذيب ۱۰/ ۲٤۲.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٧/ ٣٥٨.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، نَبِّنْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نُعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ؛ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: وثُمَّ أَبُوكَ». قَالَ: نَبِّنْنِي يَا رَسُولَ الله، عَنْ مَالِي كَيْفَ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ». قَالَ: نَبِّنْنِي يَا رَسُولَ الله، عَنْ مَالِي كَيْفَ أُمُّكَ». قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ». قَالَ: نَبِّنْنِي يَا رَسُولَ الله، عَنْ مَالِي كَيْفَ أُمُّكَ فَالَى: «نَعَمْ، وَالله لَتُنَبَّأَنَّ؛ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ المَيْشَ وَتَخَافُ الفَقْرَ، وَلا ثُمُّهِل حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلتَ: مَالِي لِفُلاَنٍ، وَهُوَ هُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ». [رَ:٨٥٣٦، خ:٧٩٥، م:٨٤٥].

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،

قوله: «نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ»: إن قيل: إن النبي الله الله على الله الآباء، في الآباء، في المذا؟

فيقال في الجواب: إن النهي إنها وقع عن الحلف بهم تعظيماً لهم، أما ما يجري على ألسنة العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم من غير قصد بالكلية، فلا يَدخل تحت النهي، أو يقال: إن النبي على قال ذلك قبل النهي.

وإن شئت قلت: إن هذا يلفت إلى القاعدة الأصولية في أن المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه، وفيه خلاف، والصحيح نعم، والله أعلم.

۲۷۰۷ - قوله: «أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ»: هو بحاء مهملة مفتوحة وكسر الراء وفي آخره زاي، تقدم غير مرة.

عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ القُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أَصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللهُ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللهُ: أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَكَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى حَلقِهِ - قُلتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟».

قوله: «عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ»: بسر هو بضم الموحدة وإسكان السين المهملة، كذا في أصلنا، ويقال فيه: بشر أيضاً.

قال ابن منده: أهل الشام يقولون بالمعجمة، وأهل العراق بالمهملة، انتهى.

وقد ذكرَ الإهمال فيه والإعجام غيرُ واحد فاعلم ذلك، لكن قال ابن ماكولا: وقيل فيه: بشر، يعني بالإعجام، ولا يصح (١)، انتهى.

وجحاش بجيم مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة وفي آخره شين معجمة.

وصاحب الترجمة؛ بسر أو بشر، قرشي نزل الشام، له حديث واحد، وهو الحديث الذي في ابن ماجه: «بَزَقَ السَّلِينِ في كَفِّه» الحديث.

قوله: «وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ»: في الأصبع عشر لغات، بتثليث الهمزة وبتثليث الباء، فهذه تسع لغات، والعاشرة أصبوع، والأنملة مثلها غير أنها لا أعلم فيها الأنمولة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الإكمال ١/ ٢٦٨.

## ٥- الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ

٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلُ وَسَهْلُ وَسَهْلُ وَالْحُسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلُ وَالْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلُ وَالْحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

وقد نظم ذلك الإمامُ أبو حفص عمر بن عيسي الباريني (١) الفقيه الشافعي فقال:

يا أصبع ثلثا مع ميم أنملةٍ وثلثِ الهمز أيضاً واروِ أُصْبُوعَا قوله: «أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ»: ابن منصوب على النداء، وحرف النداء محذوف.

قوله: «وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ»: يجوز فيه ضم النون، وهـو الـذي في أصـلنا، ويجوز نصبه على الظرف، والله أعلم.

## ٥ - الوَصِيَّة بالثُّلُثِ

٢٧٠٨ - قوله: «عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ»: أبوه سعد بن أبي وقاص،
 واسم أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، وسعد أحد
 العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ الإمام زين الدين عمر بن عيسى بن عمر الباريني أحد مشايخ العلم بحلب، ولد سنة سبعائة ببارين قرية من عمل حماة سنة إحدى وسبعائة، سكن حلب، وكان إماماً عالماً فاضلاً فقيهاً فرضياً نحوياً أديباً شاعراً بارعاً ورعاً زاهداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، توفي بحلب سنة (٧٦٤هـ) بحلب، ودفن خارج باب المقام. ترجمته في: طبقات الشافعية ٣/ ١٠٩ - ١١٠.

مَرِضْتُ عَامَ الفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى المَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقُلتُ: أَيْ رَسُولُ الله ﷺ، فَقُلتُ: أَيْ رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْ مَالِي؟

قوله: "وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي": ابنته هذه اسمها عائشة، كذا سهاها النووي في مبههاته، والتهذيب قال: ولم يكن لسعد ذلك الوقت إلا هذه البنت، ثم عوفي من ذلك المرض، وجاءه بعد ذلك أولاد كثيرون معروفون (۱)، انتهى. وقد ذكرهم في ترجمته فذكر محمداً وإبراهيم وعامراً ومصعباً وعائشة (۲). وقد ذكر شيخي: عوفي من ذلك المرض وجاءه أولاد ثهانية (۳).

وقد ذكر الذهبي عائشة في تجريده فقال: عائشة بنت سعد، قال في المبهات: وما أدري من عنى بقائل ذلك، يعني الذي يقول: وليس يرثني إلا ابنة، قلت: هي تابعية (٢)، انتهى.

وقد حمّر أيضاً على اسمها فهي عنده تابعية بالنص والاصطلاح. وقد ذكر ابن الجوزي أولاد سعد شه فبلغ بهم ستة وثلاثين ولداً، ما بين ذكر وأنثى في تلقيح فهوم أهل الأثر له (°).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات ٧٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٩/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) تلقيح فهوم أهل الأثر، ص٨٤.

قَالَ: «لا». قُلتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لا». قُلتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ إِنْ تَثْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَثْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». [خ:٢٩٦١، م:١٦٢٨، د:٢٨٦٤، ت:٩٧٥، س:٣٦٢٦].

٩ - ٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَ الِكُمْ؛ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَ الِكُمْ».

قوله: «إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ»: هو في أصلنا بجزم تترك، على أنَّ «إِنْ» حرف جزم.

قال في المطالع: «أن تذر ورثتك أغنياء» بالوجهين، [بالكسر] على الشرط، وبالفتح على تأويل المصدر، أي إنك ووَذْرَهم، وتركهم أغنياء خير من تركهم عالة، وأكثر رواياتنا فيه بالفتح.

قال ابن مَكِّي في تقويم اللسان: لا يجوز هنا إلا الفتح (١).

ثم ذكر كلاماً آخر متعلقاً بتكملة الحديث، ولكن ليس في هذا الحديث الذي في الأصل فحذفته.

قوله: «عَالَة»: أي فقراء.

وقوله: «يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»: أي يأخذون صدقات الناس في أكفهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ١/٣٠٧.

• ٢٧١٠ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَرُنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلَتُ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ؛ لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزْكِيكَ، وَصَلاَةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ؛ لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزْكِيكَ، وَصَلاَةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقُضَاءِ أَجَلِكَ» (١).

٢٧١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ». [خ:٢٧٤٣، م:٢٧٤٩، س:٢٦٣٩].

• ٢٧١٠ قوله: «حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ»: هو بفتح الظاء المعجمة، قال ابن الأثير: ولا يأخذ بأكظامها هو جمع كَظَم بالتحريك، وهو مخرج النفس من الحلق(٢)، انتهى.

وفي نسخة صحيحة عندي بالصحاح<sup>(۱)</sup>، قوبلت أربع مرات، بإسكان الظاء بالقلم.

والمراد هنا خروج نفسك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا الحديث في الأصل ونسخة ابن قدامة وغيرهما، وفي بعض مصادر تخريجه كسنن الـدارقطني ١٤٩/٤، وغيرها، أنه حديث قدسي، وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٤/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ٥/ ٣٠١.

#### ٦- لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٣١٧١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَ اللَّهَ عَلَى مَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ لَلْ لَعُلْمَ لِكُلِّ لَلْ لَعُلْمَ الْمَلِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ لَلْهِ وَالْمِ وَالْمِ وَصِيلَةُ اللهَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ لَلْهِ وَالْمِ وَالْمِ وَصِيلَةُ اللهَ اللهَ عَزْ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ لَلْهِ وَالْمِ وَلِي اللهَ عَنْ الْمِيرَاثِ فَلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيلَةً اللهَ لَلْهِ وَالْمِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَرْاثِ وَمِيلَةً اللهَ وَالْمَ وَلِي اللهَ عَيْرَ أَبِيهِ، أَوْ قَالَ: ﴿ عَذْلُ وَلا صَرْفٌ وَلا عَدْلُ اللهِ عَدْلُ اللهَ عَنْ الْمَاكِرُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ أَبُولُ وَلا صَرْفٌ . [ت:٢١٢١، ٢١٢١، س:٣٦٤].

### ٦- لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٢٧١٢ - قوله: «وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّ تِهَا»: «الجِرَّة» بكسر الميم وفتح الراء مشددة، أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض.

وقيل: قصع الجرة خروجُها من الجوف إلى الشدق، ومتابعة بعضها بعضاً، وإنها تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة، وإذا خافت شيئاً لم تخرجها.

وأصله من تقصيع اليربوع؛ وهو إخراجُه ترابَ قاصعائه وهو جحره.

قوله: (وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ»: تقدّم قبل ذلك.

قوله: «لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلُ»: تقدّم قبله بقليل.

<sup>(</sup>١) في الهامش، وهامش نسخة ابن قدامة: (والملائكة والناس أجمعين)، وعليه (خ). قال في هامش الأصل: وليست في نسخة ابن عساكر.

٣٧١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْحَوْلاَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الوَدَاعِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الوَدَاعِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الوَدَاعِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ وَمِيلَةً لِوَارِثٍ ﴾. [د: ٢٨٧٠، ت: ٢١٢١].

٣٧١٣ - حديث: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِمَوارِثٍ»: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن، انتهى.

وفيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف في الاحتجاج به؛ قال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن الشاميين فصحيح.

قال البيهقي: وهذا الحديث إنها رواه إسهاعيل عن الشاميين(١١)، انتهى.

والذي رواه عنه إسماعيل هو شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام، ثقة، قاله أحمد وغيره، لا كما زعمه ابن حزم من جهالته في حديث آخر (٢).

ورواه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عمرو بن جارحة، قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) المحلي ٨/ ٣١٩.

# ٢٧١٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قالَ:

ورواه البيهقي من وجهين عنه صحيح وضعيف، ومن رواية أنس بن مالك، ثم قال: روي من أوجه أُخر كلها غير قوية، والاعتهاد على ما ذكره الشافعي عن أهل المغازي، مع إجماع العامة على القول به (١)، انتهى.

وقد روي: «إلا أن يشاء الورثة» من حديث ابن عباس: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عطاء عنه (٢٠)، وعطاء هو الخراساني وهو غير قوي، ولم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره.

وقد روي: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة»، رواها أبو داود في مراسيله والدارقطني بالإسناد المذكور (٣)، قاله بعض مشايخي (٤) فيها قرأتُه عليه بالقاهرة.

٢٧١٤ - قوله: «حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ شُـعَيْبِ بْـنِ شَـابُورَ»: شـابور بشـين معجمة.

<sup>(</sup>١) تخريج الحديث بحروفه من خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ٤/ ٩٧، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) المراسيل لأبي داود ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) شيخه ابن الملقن، وتخريج الحديث بحروفه في خلاصة البدر المنير ٢/١٤٣.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَشِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ؛ أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

### ٧- الدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ

قوله: «يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا»: لُغام الدابة بضم اللام ثم غين معجمة، لعابها وزبدها الذي يخرج من فِيها.

وقيل: هو الزَّبَد وحده سمي بـالمَلَاغِم، وهـي مـا حـول الفـم ممـا يبلغـه اللسان ويصلُ إليه.

## ٧- الدَّيْن قَبْلَ الوَصِيَّةِ

٢٧١٥ قوله: «وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يتوارَثُونَ»: الأعيان الإخوة لأبٍ
 واحدٍ وأم واحدة، مأخوذ من عين الشي، وهو النفيس منه.

قوله: «دُونَ بَنِي العَلَّاتِ»: الاخوة لأبٍ واحدٍ وأمهاتهم شتى، أي يتوارث الإخوة للأب.

## ٨- مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أُثُمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَل يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ رَصُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَل يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». [م: ١٦٣٠].

٧٧١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلِيَ وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِي أَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجُرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». [خ ١٣٨٨، م: ١٠٠٤، د: ٢٨٨١، س: ٣٦٤٩].

فإذا كانوا لأم واحدٍ وآباء شتى فهم الأُخْيَافُ.

## ٨- مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

٧٧١٧ - قوله: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا»: بالفاء وضم التاء، أي ماتت فجأةً، ونفسها بالرفع، وكذا في أصلنا.

وبالنصب، وكذا ضبطه الناس بهما، وهما صحيحان.

الرفع على ما لم يسمَّ فاعلُه.

والنصب على المفعول الثاني.

## ٩ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُونِ ﴾

١٧١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مَالُ، وَلِي يَتِيمُ (١)، قَالَ عَلَى: «كُل مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، فَقَالَ: «كُل مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، فَقَالَ: «وَلا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ». غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُتَأَثِّ لِ مَالاً»، قَالَ: وأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ». [د: ٢٨٧٢].

### ٩ - قَوْلِه: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾

٢٧١٨ - قوله: «غير مُتَأتِّلٍ مَالاً»: أي غير جامع، يقال: مال مُؤَتَّل،
 ومجد مؤثل، أي مجموع ذو أصل، وأَثلَةُ الشيء أصلُه.



<sup>(</sup>١) في الهامش: (له مالٌ)، وعليه (خ صح).

# أَبُوَابُ الفَرَائِضِ ١ - الحَثُّ عَلَى تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ

٧٧١٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي العِطَافِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ (١) وَعَلِّمُوه، فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلمِ وَهُوَ رُسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ (١) وَعَلِّمُوه، فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلمِ وَهُو يُنْسَى، وَهُو أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي». [ت: ٢٠٩١].

## ٢ - فَرَائِضُ الصُّلبِ

• ٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ

## ٢ - فَرَائِض الصُّلب

• ٢٧٢- قوله: «هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ»: سعد هذا هو ابن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، عقبي بدري، نقيب بني الحارث بن الخزرج، هو وعبدالله بن رواحة.

قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، ابنتا سعد.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (الفرض)، وعليه (خ).

يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ المَرْأَةَ لا تُنْكَحُ إِلا عَلَى مَا هِا، فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَى عَمَّهُمَا أَنْذِلَتْ آيَةُ الحِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَى أَنْزِلَتْ آيَةُ الحِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَى أَخَا سَعْدِ بُنِ فَسَكَتَ النَّبِيعِ فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُقَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتُهُ الشُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا الرَّبِيعِ فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُقَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتُهُ الشُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِي». [د: ٢٨٩١، ت: ٢٠٩٢].

٧٧٢١ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ الْحُرَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلَمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ البَاهِلِيِّ فَسَأَهُ مَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتِ لأَبٍ وَأُمِّ، فَقَالا: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِي فَلِلأُخْتِ، وَاثْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِي فَلِلأُخْتِ، وَاثْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِهَا قَالا: فَقَالَ عَبْدُ الله: قَدْ ضَلَلتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ تَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِهَا قَضَى بِهِ رَسُولُ الله ﷺ، لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ وَلَكِنِي سَأَقْضِي بِهَا قَضَى بِهِ رَسُولُ الله ﷺ، لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ وَلَكِنِي سَأَقْضِي بِهَا قَضَى بِهِ رَسُولُ الله ﷺ، لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكُمِلَةَ الثَّاثُ فَنَى فَلِلأُخْتِ. [خ: ٢٧٩٦، د: ٢٨٩، ٢٠].

### ٣- فَرَائِضُ الْجَدِّ

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا يُـونُسُ بْـنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزِيِّ قَـالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ أَتِي بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدُّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثاً، أَوْ سُدُساً. [د:٢٨٩٧].

قوله: «وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ»: عمهما هو (١٠).

<sup>(</sup>١) بيض المصنف للمبهم كعادته.

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُسَارٍ قَالَ: قَضَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُسَارٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَلَى فِي جَدِّ كَانَ فِينَا بِالشُّدُسِ. [د:٢٨٩٧].

### ٤ - مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

٢٧٧٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِ ـيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْـدُ الله بْـنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبِ (ح) وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبِ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ شَيْئاً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هَل مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِشْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَمَا أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاتَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِن اجْتَمَعْتُما فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَـهَا. [د:٢٨٩٤، ت: ٢١٠١].

#### ٤ - مِيرَاث الْجَدَّةِ

٢٧٢٤ - قوله: «وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ»: كنذا في أصلنا بفتح الكاف،

٧٧٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حُمَنِ بْنُ عَبْدِالوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَلمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُساً.

#### ٥ - الكلالة

٧٧٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ اليَعْمَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيباً يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَالله مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئاً هُو أَهَمُّ إِلِيَّ مِنْ أَمْرِ الكَلاَلةِ،

وفيه نظر؛ لأنه يخاطب امرأة، والذي نعرفه أن ذا اسم إشارة وأن الكاف حرف خطاب، والمخاطب إذا كان مؤنثاً كسرت الكاف، ويصح تأويله، مع بُعْدٍ فيه، على أنه التفت عنها وخاطب رجلاً.

#### ه - الكلالة

٢٧٢٦ - قوله: «عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ اليَعْمَـرِيِّ»: هـو بفتح الميم، ويجوز ضمها، حكاه في المطالع عن البخاري (١) فاعلمه، وقد تقدَّم.

قوله: «مِنْ أَمْرِ الكَلالَةِ»: الكلالة الوارث إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وقيل: اسم للميت الذي ليس له ولد، ذكراً كان الميت أم أنثى.

وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد.

وقيل: اسم للمال الموروث.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٦/ ٢٩٤.

وَقَدْ سَأَلَتُ رَسُولَ الله ﷺ فَهَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ». [م: ٧٧ ٥].

٧٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحْمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ لَكُونَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صُمُولُ الله عَلَى بَيْنَهُنَّ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخَطَّابِ: ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله عَلَى بَيْنَهُنَّ أَحَبُ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الكَلالَةُ، وَالرِّبَا، وَالخِلافَةُ.

٧٧٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله اللهِ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّاً رَسُولُ الله اللهِ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّا رَسُولُ الله اللهِ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُويِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَصْنَعُ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ وَضُويِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَصْنَعُ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً ﴾ [النساء: ١٦] الآيَتُ اللهَ يَقْوَنَكَ قُلُ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكُلَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧] الآيَتَ . ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ يُشْتِيكُمْ فِي الْكُلَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧] الآيَتَ . ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللهُ يُشْتِيكُمْ فِي الْكُلَلَةِ ﴾ [النساء: ٢٠] الآيَتَ . ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَلَةِ ﴾ [النساء: ٢٠] الآيَتَ . ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ مِنْ الْكُلَلَةِ ﴾ [النساء: ٢٠].

قوله: «تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ»: أي التي أنزلت في الصيف، وهي الآية التي في آخر النساء، واعلم أن الآية في آخر النساء، واعلم أن الآية التي في أولها أنزلت في الشتاء.

# ٦ - مِيرَاثُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الشِّوْكِ

٧٧٢٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمْدُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ عُمْدُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمْدُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْدِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمْدُو بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ الْحُسَامِةُ الْكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر، وَلا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ». [رَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمُ الكَافِر، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْ

• ٢٧٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَ و بْنَ عُثْمَانَ

# ٦ - مِيرَاث أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الشِّوْكِ

٢٧٢٩ قوله: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ»: اعلم أنه
 انعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم.

وأما توريث المسلم من الكافر، فقال جماعة به، منهم معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن المسيب، ومسروق، وإسحاق، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وعن أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، يعني أن المسلم يرث عتيقه الكافر، ونقل ذلك القاضي عبدالوهاب المالكي عن الشافعي، لكن في الأمِّ خلافُه (١).

<sup>(</sup>١) الأم ٤/١١٧.

أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلاَ عَـِلِيُّ شَــيْئاً، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الكَافِرَ.

وَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ الْسُلِمَ». [رَ:۲۷۲۹، خ:۸۰۸، م:۱۳۵۱، د:۲۰۱۰، ت:۲۱۰۷].

٢٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْمُنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ». [د: ٢٩١١].

### ٧- مِيرَاثُ الوَلاَءِ

٢٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ اللَّعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ اللَّعَلِّم، عَنْ عَمْرِو الجُمَحِيَّة، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً، فَتُوفِّيَتْ أُمُّهُمْ، شُعَيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُمُحِيَّة، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً، فَتُوفِّيتُ أُمُّهُمْ،

#### ٧- مِيرَاث الوَلاَءِ

٢٧٣٢ - قوله: «تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سُعَيدِ بْنِ سَهْمٍ»: سعيد بضم السين وفتح العين، وكذا في أصلنا، وهو معروف ذكره غير واحدٍ.

فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعاً وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ العَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَـَّا رَجَعَ عَمْرُو جَاءَ فَهَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْواسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَـَّا رَجَعَ عَمْرُو جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلاَءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنكُمْ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله وَ وَلاَء أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنكُمْ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله وَ الله وَكَتَب لَنَا بِهِ كِتَاباً فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَنْ كَانَ». قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَب لَنَا بِهِ كِتَاباً فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَرَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوفِي مَوْلًى لَهَالْ الْمَعْفَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ وَرَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوفِي مَوْلًى لَهَالْ الْمَعْفَاءِ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ القَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ القَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ اللَّلِكِ فَأَتُيْنَاهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى أَنْ وَيهِ مَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى أَنْ أَمْرَ أَهْلِ اللَّذِينَةِ بَلَعَ هَذَا، وَيهِ مَذَا مِنَ القَضَاءِ القَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزُل فِيهِ بَعْدُ. [د:۲۹۱۷].

قوله: «فَهَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ»: عمواس قرية بقرب الرملة من الشام، وهو أول طاعون كان في الإسلام، كان في زمن عمر بن الخطاب سنة ثهان عشرة، مات به أبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر بن عبدالله بن الجراح، ومعاذ أيضاً، وخلق كثير.

قال ابن قتيبة في المعارف، عن الأصمعي: إن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس، ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير، ثم طاعون

<sup>(</sup>١) في الهامش: (لنا)، وعليه (خ).

٣٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ عَلَى وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَهَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَتُرُكُ وَلَداً وَلا حَمِياً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ». [د:٢٩٠٢، ت: ٢١٠٥].

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ،

الفتيات؛ لأنه بدأ به في العذارى والجواري بالبصرة وبواسط وبالشام وبالكوفة، وكان الحجاج يومئذ بواسط في ولاية عبدالملك بن مروان، وكان يقال له طاعون الأشراف(١).

٢٧٣٣ - قوله: «وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً وَلا حَمِياً»: الحميم القريب.

حديث عَائِشَة، أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ﴿ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَهَاتَ، فأَي به رسول الله ﴿ فَهَال: همل له من بنت أو رحم؟ قالوا: لا، قال: «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بعض أَهْلِ قَرْيَتِهِ »: في أبي داود وغيره، قال الترمذي: حسن.

قال بعض أشياخي: ونصَّ الشافعي في الوصية وباب الولاء من الأمِّ على أنه يصرف إلى أهل بلده الذي مات فيه، فاستفده فإنه مهم، انتهى.

<sup>(</sup>١) المعارف ص٦٠١.

عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَ: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ، قَالَتْ: مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النَّصْفَ، وَلَهَ النِّصْفَ (۱).

## ٨- مِيرَاثُ القَاتِلِ

٧٧٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَوْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «القَاتِلُ لا يَرِثُ». [ت: ٢١٠٩].

۲۷۳٤ - قوله (۲): «قالت»: يعني ابن حمزة.

«مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النّصْفَ، وَلَهَا النّصْفَ»: رواه ابن ماجه والنسائي، قال النسائي: ومرسله أولى بالصواب.

وقال الدراقطني: إنه الأصح.

قال بعض مشايخي فيها قرأته عليه: وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله، وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة.

قال البيهقي: وهو غلط، انتهى كلام شيخنا<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث يأتي في الأصل ونسخة ابن قدامة بعد الحديث (٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث جعل المصنف شرحه تحت باب ميراث القاتل، فليتنبه.

<sup>(</sup>٣) البدر المنير ٧/ ١٩٢ - ١٩٤.

٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَدُ الله بْنُ عَنْ الله بْنُ الله بْنُ الله بْن مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدِ الله بْنِ عُمَر بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّى عَبْدِ الله بْنِ عُمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا وَمَالِهِ أَن يَقْتُل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَلْ أَورِثَ صَاحِبَهُ عَمْداً لَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَلْ أَورِثَ مَنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا مَا عَمْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا مَا عَمْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا مَا عَرْثَ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَا مَا وَمَا فِي قَالَ اللهِ وَلَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ اللهِ وَلَمْ مَا لَهِ وَلَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ».

## ٩ - ذَوِي الأَرْحَام

٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُكَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُكِيمٍ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمٍ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَمِيامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ابْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،

# ٩ - ذَوِي الأَرْحَامِ

كذا في أصلنا ذوي بالجر، وتقديره ميراث ذوي الأرحام، والله أعلم. ٧٧٣٧ - قوله: «عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْ فِ الأَنْصَارِيِّ»: كذا في أصلنا، وعلى حكيم الأول ضبة وكذا على الثاني، وما أدري لأي شيء فعل ذلك، وهذا الذي أعرفه في اسمه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلا خَالُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ». [ت:٣١٠٣].

٢٧٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الولِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَة، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَة العُقَيْلِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ العُقْدِلِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ العُقْدَامِ أَبِي كَرِيمَة، رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلْيْنَا».

وقال ابن سعد: لا يحتجون به.

قال الذهبي في ميزانه: ومن مفرداته، فذكر الحديث الذي في الأصل، وهو عن أبي أمامة عن عمر مرفوعاً: «الخال وارث»، حسَّنه الترمذي ولم يصححه، وحسن أيضاً في ذلك خبر عائشة (١).

وقال الذهبي في كاشفه: حسن الحديث (٢).

وقد تقدّم الكلام قبله على قوله: «والخال وارث من لا وارث له»، في ترجمة الدية على العاقلة، فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكاشف ١/ ٣٤٧.

وَرُبَّمَا قَالَ: «فَإِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ؛ أَعْقِلُ عَنْهُ وَرُبَّهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ؛ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ». [د:٢٨٩٩].

## ١٠ - مِيرَاثُ العَصَبَةِ

٧٧٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ البَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ البَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ البَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلاَّتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ. [رَ: ٢٧١٥، ت: ٩٤].

• ٢٧٤ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَهَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ» (١٠). [خ: ٢٧٣٢، م: ١٦١٥، د: ٢٨٩٨، ت: ٢٩٨١].

### ١١ - مَنْ لا وَارِثَ لَهُ

٢٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً،

#### ١٠ - مِيرَاث العَصَبَةِ

٢٧٣٩ - قوله: «أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ»: الحديث تقدَّم الكلام عليه قبله بقليل، فراجعه في ترجمة الدَّين قبل الوصية.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَـاتَ رَجُـلُ عَـلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثاً إِلا عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُ عَلَى عَهْدِ اللهِ عَبْداً هُو أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُ عَلَى مِيرَاثَـهُ إِلَيْهِ. [د: ٢٩٠٥، ت: ٢١٠٦].

## ١٢ - بَابٌ تُـحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ

٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَـهَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ حَـرْبٍ قـالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، .....

#### ١١ - مَنْ لا وَارِثَ لَهُ

ا ٢٧٤١ قوله: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثاً إِلاَ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النّبِيُّ ﷺ إليه مِيرَاثَهُ»: وهذا الحديث متأول، وقد قال بظاهره طاوس، ولم يصح هذا الحديث، قال البخاري: فيه عوسجة لم يصح حديثه، انتهى.

وقد روى عن ابن عباس أحاديث، قال الذهبي: منها حديث في السنن الأربعة، فذكر هذا الحديث، حسَّنه الترمذي (١).

## ١٢ - بَابِ تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ

٢٧٤٢ - قوله: «حَدَّثَنَا عُمَيرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ»: أمّا عمير فصوابه عمر، وكذا صحَّح عليه في أصلنا، والتغلبي بالمثناة فوق وبالغين المعجمة وكسر اللام.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٥/ ٣٦٧.

عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الله النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَدِهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ». [د:۲۹۰، ت:۲۱۱۵].

.\_\_\_\_\_

وقد ذكر له في الأصل حديث واثلة بن الأسقع: «المَرْأَةُ تُـحْرِزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ»، وليس له في السنن إلا هو، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وليس بحجة.

وذكره ابن حبان في ثقاته.

وقال البخاري: فيه نظر.

قال الخطابي: حديث واثلة غير ثابت عند أهل النقل، انتهى.

وقد ذكر لعمر بن رؤبة الذهبي هذا الحديث في ميزانه وأنكره عليه (١).

قوله: «عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الله النَّصْرِيِّ»: هـو بـالنون المفتوحـة ثـم الصاد المهملة الساكنة.

قوله: «المَرْأَةُ تُحْرِزُ»: هو بضم المثناة فوق، وهو رباعي، ولعله يقال فيه: تَحرز بالفتح على أنه ثلاثي، لأنه جاء في حديث: «اللهم اجعلنا في حرز حارز» (٢)، أي كهف منيع، والقياس أن يقول: حرز مُحرز أو حرز حرِيز؛ لأن الفعل منه أحرز، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٥/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره أهل اللغة والغريب بلا إسناد. ينظر: النهاية ١/٣٦٦، وتاج العروس ١٠٢/١٥.

## ١٣ - مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

٣٧٤٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزُلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَلَحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ عَالَ: لَمَّا نَزُلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَلَحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْ الله فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَتَهُ، وَأَيَّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [د:٢٢٦٣، ٢٢، عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ».

٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّفَا سُلَيُهَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنْ بِلاَلٍ، عَنْ يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ ((). أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «كُفْرٌ بِامْرِئِ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ (().

## ١٤ - بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الوَلَدِ (٢)

٥٤٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ اليَمانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِناً لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ» (٣). [ت:٢١١٣].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا الترجمة غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

٢٧٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلِ الدِّمَشْقِيُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ الْخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ اللّهِ عَنْ جَدِهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ مُسْتَلَحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ اللّهِ عِلْ قَالَ: «كُلُّ مُسْتَلَحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ اللّهِ عِلْ عَدْعَى لَهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ الْجَاءُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَكُهُ الْجَاثِ بَمِنِ اسْتَلَحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَذْرَكَ مِنْ لِحَقْ بِمَنِ السَّلَحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَذْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُعْمَلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ وَلا يُحَمَّى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ وَلا يُحَرَّ وَإِنْ كَانَ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بَهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ وَلا يُحَرَّهُ، وَإِنْ كَانَ اللّذِي يُدْعَى لَهُ أَوْ أَمَةً أَوْ أَمَةً أَنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بَهَا فَإِنَّهُ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ أَمَةً أَنْ أَمَةً لا يَلْحَقَ وَلا يُحَرِقُ أَو أَمْ أَمُ وَلَا لَكُونَ الْمُؤْلُ وَلَا لَا أَمْهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ (۱). [د: ٢٢٦٥].

# ٥ ١ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

٧٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ عَبْدِ الله بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ عَبْدِ الله بَنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ عَبْدِ الله بَنَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ عَنْ بَيْعِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَهَى

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَـنْ هِبَتِـهِ (۱). [رَ:۲۷٤٧، خ:۲۰۳٥، م:۲۰۵۱، د:۲۹۱۹، ت:۲۳۹، س:۲۰۷۱].

### ١٦ - قِسْمَةُ المَوَارِيثِ

٧٧٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ».

# ١٧ - إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ

٢٧٥٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الـزُّبَيْرِ،
 عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ».
 [رَ: ١٠٣٨، ٢٧٥١، ٢٧٥١، ت: ٢٧٥١].

٧٥١ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ بُن سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَ نَا سُلَيْحَانُ بْنُ بِلالٍ ، حَدَّثَ نِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

### ١٧ - إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ

• ٢٧٥٠ قوله: «إِذَا اسْتَهَلَّ المولود صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ»: تقدَّم عليه بعـض كلام في الجنائز فانظره.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالمِسْوَرِ بْنِ غَخْرَمَةَ قَالا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِحاً».

قَالَ: وَاسْتِهْلاَلْهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ<sup>(۱)</sup>. [رَ: ١٥٠٨، ٢٧٥٠، ت: ١٠٣٢].

# ١٨ - الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَجِيهاً الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَهَاتِهِ». [د:٢١١٨، ت:٢١١٦].

### ١٨ - الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

٢٧٥٢ - حديث تميم الدَّارِي: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»: قيل: لو صحَّ لكان معناه هو أحق به أن يواليه وينصره ويبره ويصله ويغسله ويصلي عليه ويدفنه،

وفي سنده في أبي داود: قبيصة بن ذؤيب، روى عن تميم، قال الميموني صاحب أحمد: قال بعض أصحابنا: لم يلقَ قبيصة تميهً، فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.

.....

وقد رأيت الخطابي نقل عن أحمد أنه ضعف الحديث وقال: عبدالعزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان (١)، انتهى.

وهو في سند ابن ماجه أيضاً، وكنتُ أعلم أن عبدالعزيز ضعفه أبو مسهر وحده، ولكن قد روى له الجهاعة الستة فجاز القنطرة، والله أعلم.

وفي سند ابن ماجه عبدالله بن موهب قال: سمعت تميها الداري. قال يعقوب الفسوي: لم يدركه (٢).

وقال أحمد بن حنبل في حديثه عن تميم قلت: يا رسول الله، رأيت الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل، الحديث: إنها هو ابن موهب عن قبيصة عن تميم.

وقد رأيت أنا في الترمذي ما لفظه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب، ويقال: ابن وهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل (")، انتهى.

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢١١٢).

.....

وقال البخاري في الصحيح لما علقه بصيغة التمريض: واختلفوا في صحة هذا الحديث<sup>(۱)</sup>.

فالظاهر أنه أراد ما قاله الترمذي، والله أعلم.

وانظر كيف قال في ابن ماجه: سمعت تميهًا، والسند قبله في غاية الصحة، وما أدري من أين حدث هذا؟ والله أعلم.



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ترجمة الحديث (٦٧٥٧).

#### أَبْوَابُ الجِهَادِ

### ١ - فَضْلُ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

٣٧٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ عَمْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «أَعَدَّ عُهَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «أَعَدَّ اللهُ لَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلا جِهَادُ فِي سَبِيلِه، وَإِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي، فَلُهُ لَلهُ لَمْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلا جِهَادُ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي، فَلُهُ لَلهُ لَمْ عَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلا جِهَادُ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقُ بِرَسُولِي، فَلْ اللهُ عَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ اللهُ عَنْ فَا يُللهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».

ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْسُلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهُ أَبَداً، وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَجُلُونَ سَعَةً فَيَتَجُلُونَ سَعَةً فَيَتَجُلُونَ سَعَةً فَيَتَجُلُونَ بَعْدِي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ فَيَتَجُلَّفُونَ بَعْدِي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أَغْرُو فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْرُو فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْرُو فَأَقْتَلَ». [خ:٣٦، أَنْ أَغْرُو فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْرُو فَأَقْتَلَ، شَمَّ أَغْرُو فَأَقْتَلَ». [خ:٣٦) م: ١٨٧٦.

### ٢٤- أَبْوَابُ الجِهَادِ

### ١ - فَضْل الجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

٣٧٥٣ - قوله: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَـوَدِدْتُ أَنْ أَغْـزُو فِي سَـبِيلِ الله فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ»: كذا في أصلنا: «فأقتلَ» منصوب بالخط في ألماكن الثلاثة، وهو منصوب على أنه جواب التمني.

٢٧٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله؛ إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، قَالَ: «المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله مَضْمُونٌ عَلَى الله؛ إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَمَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَائِمِ اللّهَ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ اللّهَ اللهِ يَنْ يُرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ اللّهَ اللهِ يَنْ يُرْجِعَ ».

# ٢ - فَضْلُ الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُالله بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِيدٍ
 الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [خ:٢٧٩٣].

٢٧٥٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّارٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ،
 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ
 الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [خ:٢٧٩٤، م:١٨٨١، ت:١٦٤٨، س:٢٦١٨].

٢٧٥٤ - قوله: «إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ»: الكفت الضم، أي يضمه إلى مغفرته.

#### ٢ - فَضْل الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ الله

٢٧٥٥ قوله: «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله»: الغدوة هي من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الليل.

٧٧٥٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [خ:٢٧٩٢، م: ١٨٨٠، ت: ١٦٥١].

#### ٣- مَنْ جَهَّزَ غَازِياً

۲۷۰۸ حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدْ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى عُمُونَ عُمُونَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى عُمُونَ يَقُولُ: «مَنْ جَهَّزَ خَازِياً فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَسْتَقِلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُونَ يَهُونَ اللهَ عَلَى يَمُونَ اللهَ عَلَى بَرْجِعَ».

٧٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَلِي بْنِ سُلَيُهَانَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بِنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «مَنْ أَبِي سُلَيُهَانَ، عَنْ عَطْرِ الله كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْقُصَ مِنْ أَجْرِ الغَاذِي جَهَّزَ غَاذِياً فِي سَبِيلِ الله كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْقُصَ مِنْ أَجْرِ الغَاذِي شَعْدًا ». [خ: ٢٨٤٣، م: ١٨٩٥، د: ٢٥٠٩، ت: ١٦٢٨، س: ٢٨٤٣].

### ٤ - فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله

• ٢٧٦ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ أَيْ فِي اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ أَيْفِ لُ اللهِ عَنْ أَيْفِ لُ اللهِ عَنْ أَيْفِ لُ اللهِ عَنْ أَنْضَلُ

دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله». [م: ٩٩٤، ت: ١٩٦٦].

٢٧٦١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَيَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الحَيلِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ وَعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَأَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ وَعَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ وَعَبْدِ الله بِنَعْ مَنْ وَوَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله وَأَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله وَأَنَّهُ وَالله وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِئَةٍ دِرْهَم، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي فِي سَبِيلِ الله وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِئَةٍ دِرْهَم، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِئَةٍ ذَرْهَم مَنَ عَرْهَم مِنْ عَرْه مَا الله عَلَى الله عَلَى الله وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِئَةٍ أَلْفِ دِرْهَم مِ الله عَلَى الله وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِئَةٍ أَلْفِ دِرْهَم مِنَ الله وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ مِئَةِ أَلْفِ دِرْهم مِ الله وَأَلْلَهُ يَعْمَ لَه وَاللّه عَنْ لَهُ لِكُنْ يَشَاكُ ﴾ [البقرة: ١٢٦١].

#### ٤ - فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله

٢٧٦١ - قوله: «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ الله وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِك، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ»، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ : هذا الحديث في سنده في ابن ماجه الخليل بن عبدالله يرويه عن الحسن، وعنه ابن أبي فديك، لا يُعرف، ما روى عنه سوى ابن أبي فديك.

وقد انفرد ابن ماجه بالإخراج له(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقد انفرد ابن ماجه بالإخراج له ق. أي ابن ماجه، وحذفت «ق» لتكرارها.

## ٥ - التَّعْلِيظُ فِي تَرْكِ الجِهَادِ

٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ لَحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ لَكَامِّ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». [د:٢٥٠٣].

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي سَبِيلِ الله لَقِيَ الله وَفِيهِ ثَلْمَةٌ». [ت:١٦٦٦].

### ٦ - مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الجِهَادِ

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ قَالَ: 
﴿ إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَقَوْماً مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؟ قَالَ: ﴿ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُدُرُ».

[خ: ٢٨٣٩].

### ٥ - التَّغْلِيظ فِي تَرْكِ الجِهَادِ

٢٧٦٢ - قوله: «أَصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ»: أي بداهية تهلكه، يقال: قرعه أمر إذا أتاه فجأة، وجمعها قوارع.

٧٧٦٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي كُونُا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ بِاللَّدِينَةِ رِجَالاً مَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، وَلا سَلَكْتُمْ طَرِيقاً إِلا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». [م: ١٩١١].

قَالَ ابْنُ مَاجَه: أَوْ كَمَا قَالَ، كَتَبْتُهُ لَفْظاً.

# ٧- فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

٣٧٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَهَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ عُثْهَانُ بْنُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ عُثْهَانُ بْنُ عَنْ مَضْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ عُثْهَانُ بْنُ بُن مَنْعُنِي عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ يَمْنَعْنِي عَفَّانَ النَّاسُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ لَهُ إِلاَ الضِّنَّ بِكَمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ، فَلْيَخْتَارَ مُحْتَارُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، فَلْيَخْتَارَ مُحْتَارُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، فَلْيَخْتَارَ مُحْتَارُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، فَلْيَخْتَارَ مُحْتَارً لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، فَلْيَخْتَارَ مُحْتَارً لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، فَلْيَخْتَارَ مُحْتَارً لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ مَن رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [ت:١٦٦٥، س:٢٩٩].

#### ٧- فَضْل الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

٢٧٦٦ قوله: «لَم يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَـد َّتَكُمْ بِهِ إِلا الضِّـنُّ»: الضن بكسر الضاد المعجمة، وهو البخل والشح، يقال: ضَنِنت أَضَن، وضننت أَضِن، ضِـنّاً وضَنانةً.

«مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ الله أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَـلُ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَـلُ، وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُـهُ، وَأَمِنَ مِنَ الفَزَعِ».

۲۷٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ مِئَةِ سَنَةٍ صَيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً مِنْ عَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صَيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً مِنْ صَيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً مِنْ صَيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُعْتَسِباً مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُعْتَسِباً مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ، مُعْرَفِي اللهُ إِلَى أَمْ اللهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». وَيَعْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

٧٧٦٧ - قوله: «وَأَمِنَ مِنَ الفَتَّانِ»: لعله، والله أعلم، فتان القبر أو الشيطان، ويحتمل أنه السَّلِين أرادهما، والله أعلم.

٢٧٦٨ - قوله: «عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ»: قد عمل في أصلنا بين مكحول وأُبي ضبةً، وهذه الضبة صحيحة؛ فإنه أرسل عنه ولم يلقه، والله أعلم. وفي سند الحديث الذي فيه مكحولٌ عن أُبي: محمد بن يعلى السلمي، وهو متروك.

وعُمر بن صبيح أسوأ منه، وقد رُمي بالوضع، والله أعلم.

### ٨- فَضْلُ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْمِ الجُهَنِيِّ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَائِدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَحِمَ الله حَارِسَ الحَرسِ».

• ٢٧٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صِيامِ رَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صِيامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلفَ سَنَةٍ، السَّنَةُ ثَلاَثُ مِئَةٍ وَسِتُّونَ يَوْماً، وَاليَوْمُ كَأَلفِ سَنَةٍ».

٢٧٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ». [ت:٥٤٤٥].

### ٩ - الْخُرُوجُ فِي النَّفِيرِ

٢٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ،

### ٨- بَابُ فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ

٧٧٧١ - قوله: «عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»: هو بفتح الشين المعجمة والراء؛ أي على كل مكان مرتفع من الأرض.

وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّ اهُمْ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَنْ تُسرَاعُوا» يَدرُدُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِلفَرَسِ: «وَجَدْنَاهُ بَحْراً»، أَوْ «إِنَّهُ لَبَحْرٌ».

قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: كَانَ فَرَساً لأَبِي طَلحَةَ يُبَطَّأُ فَكَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم. [خ:٢٦٢٧، م:٢٣٠٧، د:٤٩٨٨، ت:١٦٨٥].

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ بَعْرِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». [خ:٣٧٨٣، صنالِحٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». [خ:٣٧٨٣، مناسِم ١٥٩٠، سنالا ١٥٩٠.

### ٩ - الْخُرُوج فِي النَّفِيرِ

٣٧٧٧ - قوله: «وَهُو عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلَحَةَ»: هذا الفرس يقال له «مندوب»، كذا جاء في بعض طرق الحديث خارج هذا الكتاب.

قوله: «لَنْ تُرَاعُوا»: أي لن تفزعُوا.

قوه: «وَجَدْنَاهُ بَحْراً»: أي واسع الجري، وسُمي البحر بحراً لسعته، وتبحَّر في العلم اتسع.

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلَحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلَحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ (١) عَبْدٍ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ (١) عَبْدٍ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ (١) عَبْدٍ مُسْلِمٍ». [ت: ١٦٣٣].

٢٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الغُبَارِ مِسْكاً يَوْمَ القِيَامَةِ».

### ١٠ - فَضْلُ غَزْوِ البَحْرِ

٧٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْبِنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ ابْنِ مِلْحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ الله عَلَى يَوْماً قَرِيباً مِنِّ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا البَحْرِ كَالْلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ». قَالَتْ: فَادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ فَدَعَا لَكَ، فَأَدَّ الْأُولِينَ». الله قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ الْأُولِينَ».

قَالَ: فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً أُوَّلَ مَا رَكِبَ

<sup>(</sup>١) في الهامش: (مَنخرَي)، وعليه (خ).

المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَـَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِينَ (١)، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَهَاتَتْ. [خ: ٢٨٠٠، م: ١٩١٢، د: ٢٤٩٠، س: ٣١٧٢].

٧٧٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ لَيْثِ بْنِ أَبِي الدَّرْقِ الدَّرْقِ الدَّرِ، وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي رَسُولَ الله عَلَّ وَجَلَّ ». البَحْرِ كَالْمَتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ ».

٢٧٧٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:

### ١٠ - فَضْل غَزْوِ البَحْرِ

۲۷۷۷ قوله: «وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي البَحْرِ»: السَدَر بالسين والدال المهملتين المفتوحتين، كالدوار، وهو كثيراً ما يعرض لراكب البحر، يقال: سَدِر يَسْدَر، الماضي بالكسر والمضارع بالفتح، سَدَراً بفتحها، والسَدِر بكسر الدال من أساء البحر.

٣٧٧٨ - قوله: «حدثنا يوسف بن عبد الله الجبيري»: وتجاهه مكتوب: «حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن يُوسُفَ»: وهذا الذي في الهامش هو الصواب،

<sup>(</sup>١) في الهامش: (فنزلوا الشام)، وعليه (خ).

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «شَهِيدُ البَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيِ البَرِّ، وَالمَائِدُ فِي البَحْرِ عَثْلُ شَهِيدَيِ البَرِّ، وَالمَائِدُ فِي البَحْرِ عَالمَتُسَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي البَرِّ، وَمَا بَيْنَ المَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ الله، وَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ المَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ إِلا شَهِيدَ البَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَكَلَ مَلَكَ المَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ إِلا شَهِيدَ البَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ البَرِّ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ».

# ١١ - ذِكْرُ الدَّيْلَم، وَفَضْل قِزْوِينَ (١)

وهو عبيدالله بن يوسف الجُبَيْرِيُّ، بضم الجيم وفتح الموحدة وإسكان المثناة تحت ثم راء ثم ياء النسبة، أبو حفص البصري، عن علي بن عابس، ووكيع، ويحيى القطان، وروح بن عطاء، وجماعة، وعنه ابن ماجه، وابن خزيمة، وابن صاعد، وابن أبي داود، وأبو عروبة، وغيرهم، بقي إلى حدود الخمسين ومائتين.

ذكره غيرٌ واحد بعبيد الله بن يوسف فاعلمه، ولم أرَ مَن ذكره في الأصل يوسف بن عبدالله.

قوله: «وَالْمَائِدُ فِي البَحْرِ كَالْمَتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ»: يقال: ماد إذا أصابه غثيان ودوار من ركوب بحر.

# ١١ - ذِكْر الدَّيْلَمِ، وَفَضْل قِزْوِينَ

قوله في الترجمة: «الديلم»: هم جيل من الناس.

وأما «قـزوين» ففي أصلنا في غير موضع بكسـر القـاف، والذي نعرفه

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: قَزوين بفتح القاف، كذا ذكره غير واحد منهم ابن السمعاني، فليحرر الضبط الذي في الأصل.

٧٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ لَمْ يَبْقِي بَيْمُلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ يَوْمُ لَطُوَّلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِيَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ

أنها بالفتح، وكذا نصَّ عليها غير واحد، وهي بفتح القاف وكسر الواو، وكذا قيدها ابن السمعاني<sup>(١)</sup> وغيره، وهي مدينة كبيرة معروفة بخراسان.

قال الصغاني: بين الري وأبهر.

٧٧٧٩ قوله: «مِنْ أَهْلِ بَيْتِي»: هو المهدي، واسمه محمد بن عبدالله، وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها، يملك سبع سنين، وفي رواية: «تسع سنين».

وصفته أنه أجلى الجبهة، والإجلا بالقصر، وهو خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، وأيضاً الذي انحسر الشعر عن جبهته.

ومن صفته أنه أقنى الأنف.

ومن أراد مكالفة أحواله وصفاته، وكيف يملك فعليه بسنن أبي داود، فإن له باباً مفرداً في السنن (٢).

<sup>(</sup>١) الأنساب ٤/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب المهدي، الأحاديث (٤٢٧٩ - ٤٢٩).

وَالقُسْطَنْطِينِيَّةَ».

• ٢٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قِزْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَلَيْكُمْ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قِزْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْ جَدَةٌ خَصْرَاءُ، عَلَى كُلِّ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ وَنْ الْحُورِ العِينِ» (١).

قوله: «وَالقُسْطنْطِينيةَ»: هي بضم الطاء المهملة الأولى، كذا قُيد عن أهل هذا الشأن، وقد رواه بعض رواة البخاري: «قسطنطينيّة» بزياد ياء مشددة، وهو كما في أصلنا، وحذفُها أكثر.

وقال الصغاني في الذيل والصلة لكتاب التكملة ما لفظه: قُسْطُنْطِينية، ويقال: قسطُنطِيْنَة، دار ملك الرُّوم.

• ٢٧٨ - حديث أنَس: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُعَلَّى مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ » الحديث: في سند هذا الحديث

<sup>(</sup>١) في الهامش: قال ابن ناصر: هذا حديث موضوع، وداود بن المحبر كذاب، ولا يصحُّ في قزوين شيءٌ من ذلك.

داود بن المحبَّر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الموحدة المشددة ثم راء، هو ابن قحْذم، أبو سليمان البصري، صاحب كتاب العقل، وليت داود لم يصنفه.

روى عن شعبة، وهمام، وجماعة، وعنه مقاتل بن سليمان، والحارث بن أسامة وجماعة.

قال أحمد: لا يدري ما الحديث.

وقال ابن المديني: ذهب حديثه.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ذاهبُ الحديث.

وقال الدارقطني: متروك الحديث، انتهى.

ولابن معين وأبي داود فيه كلام لم أذكره.

وعن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء، ثم سرقه سليان بن عيسى السجزي، أو كمال قال.

قال الذهبي في ترجمته بعد أن ذكر الحديث الذي ذكرته بسنده منه إلى ابن ماجه: فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها (١)، انتهى.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤.

### ١٢ - الرَّجُلُ يَغْزُو وَلَهُ أَبُوَانِ

الحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً الحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: رَسُولَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: (رُحِعْ فَبَرَّهَا»، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الجَانِبِ (وَيُحَكَ، أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟) قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((رُجِعْ فَبَرَّهَا»)، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الجَانِبِ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: (ارْجعْ فَبَرَّهَا»)، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الجَانِبِ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: (وَيُحَكَ، أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟) قُلتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (وَيُحَكَ، أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟) قُلتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (الْخِرَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (الْخِرَةُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (الله وَالدَّارَ الآخِرَةُ فَلَتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا»، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةُ، قَالَ: (وَيُحِكَ، أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟) الجَهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَة، قَالَ: (الْخِرَة، قَالَ: (وَيُحَكَ، أَحْيَةٌ أُمُّكَ؟) الجَهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَة، قَالَ: (وَيُحَكَ، أَحْيَةٌ أُمُكَ؟)

ورأيت عن ابن ناصر ما لفظه: هذا حديث موضوع، وداود بن المحبر كذاب، ولا يصح في قزوين شيء من ذلك، انتهى.

قوله: «عن الرَّبِيعُ بن صَبِيحٍ»: هو بفتح الصاد وكسر الموحدة، وفيه مقال.

### ١٢ - الرَّجُل يَغْزُو وَلَهُ أَبُوَانِ

٢٧٨١ - قوله: «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ»: هو بالجيم وكسر الهاء بعد الألف وقتح الميم ثم تاء التأنيث.

قُلتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «وَيْحَكَ، الزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ». [س:٢٠٤].

٢٧٨١م - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِالله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلَحَةَ بْنِ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالله عَنْ الرَّبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، عَنْ أَبِيهِ طَلَحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ أَتَى النَّبِي اللهُ فَذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ طَلَحَةً، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ أَتَى النَّبِي اللهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ابْنُ مَاجَه: هَذَا جَاهِمَةُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ الَّذِي عَاتَبَ النَّبِيَّ عَلِيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

٢٧٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: أَتَى رَجُلُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَلَقَدْ رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرة، وَلَقَدْ رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرة، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَالدَّيَ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا». وَالدَّيَ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا». [خ: ٢٠٠٤، م: ٢٥٤٩، د: ٢٥٤٨، ت: ٢٦٧١، س: ٣١٠٣].

### ١٣ - النِّيَّةُ فِي القِتَالِ

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ،
 عَـنْ شَقِيقٍ، عَـنْ أَبِي مُوسَى قَـالَ: سُـئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَـنِ الرَّجُـلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً،

قوله: «الزَمْ رِجْلَهَا»: هو بكسر الراء ثم بالجيم واللام. قوله: «فَثَمَّ الجَنَّةُ»: هو بفتح الثاء وتشديد الميم، أي هناك. وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُليَا فَهُو فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ». [خ:١٢٣، م:١٩٠٤، د:٢٥١٧، ت:١٦٤٦، س:٣١٣٦].

٢٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ، وَكَانَ مَوْلًى لأَهْلِ فَارِسَ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ النَّيِي عَلَيْ يَعْفَلَتُ: خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الغُلامُ الْأَنصَارِيُّ». [د:١٢٣]. النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ: «أَلا قُلتَ: خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الغُلامُ الأَنصَارِيُّ». [د:١٢٣].

#### ١٣ - النِّيَّة فِي القِتَالِ

٢٧٨٤ - قوله: «فَقُلتُ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلاَمُ الفَارِسِيُّ، فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلا قُلتَ: خُذْهَا وَأَنَا الغُلاَمُ الأَنْصَارِيُّ»:(١).

<sup>(</sup>١) بيض للحديث ولم يذكر فيه شيئاً.

### ١٤ - ارْتِبَاطُ الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَةَ، عَنْ عُرُوةَ البَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الخَيْلِ إِغَرْقَدَةَ، عَنْ عُرُوةَ البَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [رَ:٥٠٢٣، خ:٠٥٨٠، م:٢٨٧٣، ت:١٦٩٤، س:٢٥٧٤].

٧٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَافِعٍ، عَنْ عَنْ مَافِعٍ، عَنْ عَالِمَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [خ: ٨٤٤٩، م: ١٨٧١، س: ٣٥٧٣].

٢٧٨٨ - حَدَّثَنَا عُبَدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ»، أَوْ قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ»، قَالَ سُهَيْلُ: أَنَا أَشُكُ، «الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سُهَيْلُ: أَنَا أَشُكُ، «الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِبْرُ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ الله وَيُعِدُّهَا لَهُ ، فَلا تُغَيِّبُ شَيْئاً فِي بُطُونِهَا إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكْلَتْ شَيْئاً إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكْلَتْ شَيْئاً إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكْلَتْ شَيْئاً إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلًّ قَطْرَةٍ لَعُلِي بُهُا فِي بُطُونِهَا إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ السَتَنَّتُ أَكَانَ لَهُ بِكُلً قَطْرَةٍ لَهُ إِلَا كُتِبَ لَهُ بُكُلً قَطْرَةٍ وَقَالَ وَأَرْوَاثِهَا، وَلُو السَتَنَّتُ لَيْ بُهُا فِي بُطُونِهَا أَو أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَورِةِ فَي أَبُوا فِي أَبُولُ وَالْمَا وَأَرْوَاثِهَا، وَلُو السَتَنَتْ تُغَيِّبُهُا فِي بُطُونِهَا أَوْلُوا وَأَرْوَاثِهَا، وَلُو السَتَنَّتُ

## ١٤ - ارْتِبَاط الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل

٢٧٨٨ - قوله: «واسْتَنَّتْ»: أي جرت، وقيل: لجّت في عدوها إقبالاً
 وإدباراً، وقيل: الاستنان يختص بالجري إلى فوق.

شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتْحِدُهَا وَبُطُونَهَا فِي عُسْرِهَا فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا وَبُطُونَهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَبُطُونَهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَذَخاً وَرِيَاءَ النَّاس، فَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ ". [خ: ٢٣٧١، م: ٩٨٧، ت: ١٦٣٦، س: ٣٥٦٢].

٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بن أَيُّ وبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ،

وقيل: هو المرح والنشاط.

وفي البارع: هو كالرقص.

قال ابن وهب: فلتت.

وقيل: رعت.

وقيل: الاستنان الجري بغير فارس.

قوله: «شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ»: هو بفتح الشين المعجمة والراء ثم الفاء، أي عدت شوطاً أو شوطين.

قوله: «فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً»: الأشر البطر، وقيل: أشد البطر.

قوله: «وَبَذَخاً»: البَذَخُ بفتح الموحدة والذال وبالحاء المعجمتين، الفخر والتطاول، والباذخ العالي، ويجمع على بُذَّخ.

٧٧٨٩ قوله: «عَنْ عُلِيِّ بْنِ رَبَاحِ»: هو بضم العين تقدَّم غير مرة.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ المُحَجَّلُ الأَرْثَمُ طَلَقُ اليَدِ اليُمْنَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ». [ت:١٦٩٦].

قوله: «الأَدْهَمُ»: هو الأسود.

قوله: «الأَقْرَحُ»: هو ما كان في جبهته قُرحة بالضم، وهو بياض يسير في جبهة الفرس، دون الغرة.

وأما القارح من الخيل فهو الذي دخل في السنة الخامسة، وجمعه قُرَّح. قوله: «المُحَجَّلُ»: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؛ لأنها موضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معه رجل أو رجلان.

قوله: «الأَرْثَمُ»: هو بفتح الهمزة ثم راء ساكنة ثم بالثاء المثلثة المفتوحة، الذي أنفه أبيض وشفته العليا.

قوله: «فَكُمَيْتٌ»: الكميت من الخيل يستوي في المذكر والمؤنث، ولونه الكمتة وهي حمرة يدخلها قنوء وهي شدة حمرة.

قال سيبويه: سألت الخليل عن كميت، فقال: إنها صُغر؛ لأنه بين السواد والحمرة، كأنه لم يخلص له واحد منهها، فأرادوا بالتصغير أنه منهها قريب(١).

قـولـه: «عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ»: الشِيَة بكسـر الشـين وفتح الياء المثناة من تحت

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۳/ ٤٧٧.

• ٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخِعِيِّ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي اللَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. [م: ١٨٧٥، د: ٢٥٤٧، ت: ١٦٩٨، س: ٣٥٦٦،

من غير همز ثم تاء التأنيث، كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصله من الوشي، والهاء عوض من الواو المحذوفة، كالزنة والوزن، يقال: وشيت الثوب أشيه وشياً وشِية، أصلها وِشْيَة، والوشي النقش، أراد على هذه الصفة، وهذا اللون من الخيل.

• ٢٧٩- قوله: «أنه الطَّيِّةٌ كَانَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ»: هـو أن يكـون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيـل؛ لأنه في ثلاث قوائم غالباً.

وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة.

وقيل: هو أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين.

وإنها كرهه؛ لأنه كالمشكول صورة تفاؤلاً، ويمكن أن يكون قـد جـرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة.

وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لـزوال شبه الشكال، والله أعلم.

٢٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحُمَّدِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَوْحِ الدَّارِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ فَالَ: سِيدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ ».

# ١٥ - القِتَالُ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

٢٧٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ خَلْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ مَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ مَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ مَدَّ وَخَلَّا مُعْاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». [ت:١٦٥٧].

٣٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا دَيْكُمُ بْنُ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ حَرْباً فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ:

يَا نَفْسِ أَلاَ أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّه أَحْلِفُ بِالله لَتَنْزِلِنَّ فَ عَلَى الْجَنَّه وَالله لَتَنْزِلِنَّ فَ عَلَى المَائِعَةُ أَوْ لَتُكْرَهِنَّ فَي

### ١٥ - القِتَال فِي سَبِيلِ الله عز وجل

٢٧٩٢ قوله: (فُوَاقَ نَاقَةٍ): هو قدر ما بين الحلبتين من الراحة، تُضم
 فاؤه وتفتح.

٢٧٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ و دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ».

٢٧٩٥ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الجَحْدَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ الله، وَاللهِ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ جُرحَ، وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُحْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ الْحَدْرِحَ، وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُحْرِحُ وَلِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ الْحَدْرِحَ، وَالسِرِيلِةِ أَعْنَ القَعْقَامِ إلَا جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ الْحَدْرِحَ، وَالسِرِيلِةِ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

٢٧٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الله عَلَى اللَّهْ عَلَى الأَحْزَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَاب، عَلَى الأَحْزَاب، اهْزِمِ الأَحْزَاب، اللهمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلزِهُمْ». [خ: ٢٩٣٣، م: ٢٧٤٢، د: ٢٦٣١، ت: ١٦٧٨].

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: ريح مسك.

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلبِهِ بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». [م:١٩٠٩، د:١٥٢٠، ت:١٦٥٣، س:٢٦٦٣].

## ١٦ - فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

٢٧٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ هَبْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ، ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: «لا تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى قَالَ، ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: «لا تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ تَبْتَدِرَهُ وَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَمَا فِيهَا».

٢٧٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثِنِي بَحِيرُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ،

### ١٦ - فَضْل الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

٢٧٩٨ - قوله: «كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا»: الظِئر المرضعة غير ولدها، وتقع على الذكر والأنثى.

ومنه: القين ظئر إبراهيم؛ أي زوج مرضعته.

قوله: «فِي بَـرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ»: البراح بفتح الموحدة وفي آخره حاء مهملة، المتسع من الأرض لا زرع فيها ولا شجر. عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ (١)، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ، وَيُرَوَّجُ مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ أَقَارِبِهِ». [ت:١٦٦٣].

٧٩٩ – قوله: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ» إلى آخره: لم يذكر إلا خسة، وفي الترمذي: «يُغْفَرُ له في أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِن الْجُنَّةِ، وَيُجَارُ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِن الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ على رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنها خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وما فيها، وَيُزَوَّجُ ثنتيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِن الْخُورِ الْعِينِ، منها خَيْرٌ من الدُّنْيَا وما فيها، وَيُزَوَّجُ ثنتيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِن الْخُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ في سَبْعِينَ من أَقَارِبِهِ»، فهذه سبع، وكذا هو في جميع نسخ الكتاب ست، وهي كما علمت في ابن ماجه خس، وفي الترمذي سبع كما رأيت.

ويتفق من الحديثين ثمان؛ لأن السبع التي في الترمذي ما فيها: «ويحلى حلية الإيمان» في ابن ماجه.

قال القرطبي في تذكرته: وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن المقدام بن معدي كرب، قال رسول الله الله الله الله عند الله شمان خصال» (٢)، انتهى.

قوله: «يَغْفِرُ لَهُ فِي أُوَّلِ دُفْعَةٍ»: الدُفعة بضم الدال، وكذا في أصلنا، هي من المطر وغيره، وبالفتح هي المرة الواحدة.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ.

<sup>(</sup>٢) التذكرة ص٤١٩.

١٨٠٠ حدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (۱)، حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمُ اللهُ الْخَرَامِيُّ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلَحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهُ يَقُولُ: لَـهَا قُتِلَ عَبْدُاللهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا عَبْدِالله يَقُولُ: لَـهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَبِيكَ؟» قُلتُ: بَلَى، قَالَ: «مَا كُلَّمَ اللهُ أَحْداً إِلا جَابِرُ، أَلا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَبِيكَ؟» قُلتُ: بَلَى، قَالَ: «مَا كُلَّمَ اللهُ أَحْداً إِلا عَنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً فَقَالَ: يَا عَبْدِي، ثَمَنَّ عَلِيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، مَنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً فَقَالَ: يَا عَبْدِي، ثَمَنَّ عَلِيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَعْنِي فَأَقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَعْنِي فَأَقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَعَلْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ أَنْ فَى اللهِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ اللهِ عَمْنَ وَرَائِي، فَالَا فِي سَبِيلِ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ اللَّهُ عَمْنُ وَرَائِي، فَالْنَالَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ اللَّهِ مَنْ وَرَائِي، فَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْنُ وَرَائِي، فَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا». [رَدَ ١٩٥، خ ٤٤٤٤، ٧، ت ١٩٠٤].

٢٨٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي عَبْدِ الله فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي صَبْدِ الله فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي صَبْدِ الله فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي صَبْدِ الله بْنِ مُرَّةً وَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قَالَ: أَمَا إِنَّا صَبِيلِ ٱللهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْمَا أَنَا أَمَا إِنَّا

· · ٢٨٠ - قوله: «حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ»: هو بالزاي، تقدَّم.

قوله: «حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَامِيُّ الأَنْصَارِيُّ»: هو بالراء فاعلمه.

قوله: «لَــَّا قُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ»: هـو بـالراء، وهـو مـن الأنصار، وهو أبو جابر بن عبدالله المعروف المشهور.

قوله: «كِفَاحاً»: أي مواجهة ليس بينهم حجاب و لا رسول.

<sup>(</sup>١) في الهامش: الأول بالزاي المعجمة، والثاني بالراء المهملة.

سَأَلنَا عَنْ ذَلِكَ؛ ﴿أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلاَعَةً، قَالُوا: رَبَّنَا، وَمَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا، وَمَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا؟ فَلَجَا رَأُوا أَنَهُمْ لاَ يُثْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي شِئْنَا؟ فَلَجًا رَأَوْا أَنَهُمْ لاَ يُثَرِّكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَـجًا رَأَى أَنَّهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ إِلا ذَلِكَ، تَرْكُوا». [م:۱۸۸۷، ت:۱۸۸۱.

٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ عَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ القَرْصَةِ». [ت:١٦٦٨، س:١٦٦١].

#### ١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٣٠٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله يُنْ خَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله يُنْ خَبْدِ الله يُنْ عَبْدِ الله يُنْ عَبْدِ الله يَنْ عَبْدِ الله عَبْدِ الله يَنْ عَبْدِ الله يَعْدِ الله يَنْ عَبْدِ الله يَنْ عَبْدُ الله يَنْ عَبْدِ الله يَنْ عَبْدُ الله يَنْ عَبْدُ الله يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ الله يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ لَا لَكُونَا لَكُولَا عَلَا لَعْلِهِ عَلَا لَا لَعْدُ اللهِ يَعْدُ اللهِ عَلَا لَا عَلَا لَا لَعْلَا عَلَا لَا لَعْلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلْمُ لَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلْمُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَ

#### ١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٣٠٧٠ قوله: «إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ»: قتل مصدر،

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (جبر) وعليه ضبة، وفي الهامش: قال المقدسي: جابر.

فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ، القَتْلُ فِي سَبِيلِ الله شَهَادَةٌ، وَالمَوْ أَهُ تَسْمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ، يَعْنِي الحَامِلَ، وَالغَرِقُ، وَالمَوْ أَهُ تَسْمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ، يَعْنِي الحَامِلَ، وَالغَرِقُ، وَالمَحْرِقُ، وَالمَحْرِقُ، وَالمَحْرِقُ، وَالمَحْرُقُ وَالمَحْنُوبُ، يَعْنِي ذَاتَ الجَنْبِ، شَهَادَةٌ». [د: ١١١١، س: ١٨٤٦].

٢٨٠٤ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ اللَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَنَهُ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟» قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ،

وهو منصوب على أنه خبر كان.

قوله: «وَالمَرْأَةُ تَمَّوتُ بِجُمْعٍ»: هو مثلث الجيم، وقد فسَّره في الأصل؛ يعني حاملاً، ونقول: معنى بجمع بحمل، قد اجتمع خلقه في بطنها.

وقيل: بل من نفاس.

وقيل: بل تموت بكراً.

وقيل: صغيرة لم تحض.

قوله: «وَاللَجْنُوبُ، يَعْنِي ذَاتَ الجَنْبِ»: اعلم أن ذات الجنب هي الدبيلة، إلا أن ذو للمذكر وذات للمؤنث، وصارت ذات الجنب علماً لها، وإن كانت في الأصل صفة مضافة.

والمجنوب الذي أخذته ذاتُ الجنب.

وقيل: أراد بالمجنوب الذي يشتكي جنبه مطلقاً.

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ

قَالَ سُهَيْلُ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: «وَالغَرِقُ شَهِيدٌ». [خ: ٢٥٤، م: ١٩١٤، د: ٥٢٤٥، ت: ٢٣٠].

#### ١٨ - السِّلاحُ

٢٨٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ كَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ. [خ:١٦٤٦، م:١٣٥٧، د:٢٦٨٥، ت:١٦٩٣، س:٢٨٦٧].

٢٨٠٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ وَرُعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. [د: ٢٥٩٠].

#### ١٨ - السِّلاح

٢٨٠٥ قوله: «وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ»: المغفر ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه، وقد يطلق أيضاً على الخُوذة مغفر.

وله: «أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا»: أي جمع ولبس إحديها فوق الأخرى، وكأنه من التظاهر وهو التعاون والتساعد، وقد تقدّم عدد أدرعه السلطة، وأنها سبع: ذات الفضول، وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسغدية، وفضة، والخرنق، والبتراء، فراجعه.

٧٨٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي سُلَيُهَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي سُلَيُهَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ أَبِي أُمَامَةَ، فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئاً مِنْ حِليَةِ فِضَّةٍ فَعَضِبَ وَقَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِليَةً سُيُوفِهِمْ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَكِنِ الآنُكُ وَالحَدِيدُ وَالعَلاَبِيُّ. قَوْمٌ مَا كَانَ حِليَةً سُيُوفِهِمْ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَكِنِ الآنُكُ وَالحَدِيدُ وَالعَلاَبِيُّ. [خ:٢٩٠٩].

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ القَطَّانُ: العَلابِيُّ: العَصَبُ.

٧٨٠٧ - قوله: «وَلَكِنِ الآنُكُ»: الآنك الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، ولم يجئ على أَفْعُل واحد غير هذا، فأما أشد فمختلف فيه هل هو واحد أو جمع.

وقيل: يحتمل أن الآنك فاعلا لا أفْعُلا، وهو أيضاً شاذ.

قوله: «وَالعَلاَبِيُّ»: هو بفتح العين المهملة وتخفيف اللام ثم موحدة ثم مثناة ساكنة ومشددة، وقد فسَّره عقيبه أبُو الحَسَنِ القَطَّانُ؛ العَلابِيُّ بأنه العَصَب، انتهى.

والعلابي جمع عِلباء، وهو عصب في العُنق يأخذ إلى الكاهل، وهما عِلْبَاوان يميناً وشمالاً، وما بينهما عرف الفَرَس، ويقال في التثنية: عِلْبان.

وكانت العرب تشد أجفان سيوفها بالعلابي الرطبة فتجف عليها، وتشد الرماح بها إذا تصدعت فتيبس وتقوى.

٢٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. [ت:١٥٦١].

٢٨٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخِيرةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخِيرةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْخَيْرة وَعُمَّ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَمَلَ مَعَهُ رُحْحًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُحْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لأَ تَفْعَل، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلَتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً.
 لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: لاَ تَفْعَل، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلَت لَمْ تُرْفَعْ ضَالَةً.

• ٢٨١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمْرَةَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ أَشِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: عَنْ أَشِعَثَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: «مَا كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ القَنَا؛ فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ الله بِهَمَا فِي اللّهِينِ، وَيُمْكِنُ لَكُمْ فِي البِلاَدِ».

٢٨٠٨ - قوله: «تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَـوْمَ بَـدْرٍ»: ذو الفقار بفتح الفاء
 وكسرها، وإنها قيل له ذو الفقار؛ لأنه كان فيه حفر صِغار حسان، والمفقر من
 السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة.

وقد قدَّمت عدد سيوفه الكِيه قبل ذلك؛ وهي محذم، وغضب، وذو الفقار، وقلعي، وحتف، ورسوب، وبتار، والقضيب، والمأثور.

# ١٩ - الرَّمْيُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٣٨١١ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ اللهَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ اللهَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدُخِلُ إِللَّا هُمِ الوَاحِدِ الثَّلاثَةَ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَعْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَالمُمِدَّ بِالسَّهُمِ الوَاحِدِ الثَّلاثَةَ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَعْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ»، وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلَهُو بِهِ المَرْءُ الله عَلَيْ: «الرَّمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَخَبَ إِلَى مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَنْ اللهَ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢٨١٢ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ القَاسِمِ أَبِي (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى العَدُقَ بِسَهْمٍ فَنُ عَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى العَدُقَ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمُهُ العَدُقَ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ». [ت:١٦٣٨].

١٩ - الرَّمْي فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

٢٨١١ - قوله: «عَنْ أَبِي سَلَّام»: هو بتشديد اللام.

قوله: «وَالْمُردَّ بِهِ»: أي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهاً بعد سهم، أو يرد عليه السهم من الهدف، يقال: أمده يمده فهو مُمِدُّ.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (بن)، وفوقه (أبي)، وكلاهما صحيح؛ فهو القاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن.

٢٨١٤ – حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابنُ لَهِ يعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمِ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَهِيكِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ: «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ عَرَّكَهُ فَقَدْ عَصَانِ». [م: ١٩١٩، د: ٢٥ ١٣، س: ٢٥٧٨].

٢٨١٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَنْ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: «رَمْياً بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً».

## • ٢ - الرَّايَاتُ وَالأَلوِيَةُ

٢٨١٣ - قوله: «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الهَمْدَانِيِّ»: هو بإسكان الميم وبالدال المهملة،
 نسبة إلى القبيلة، وليس في الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم أحد ينسب إلى البلد.

## ٠ ٧ - الرَّايَات وَالأَلوِيَة

فائدة: كان له الطَّيْلا راية سوداء مربعة يقال له العقاب، وراية بيضاء يقال

٢٨١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفاً، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ المِنْبَرِ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفاً، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. [ت:٣٢٧٣].

لها الزينة، وربم جعل فيها الأسود.

وروى أبو داود في سننه من حديث سهاك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله على صفراء (١).

وروى أبو الشيخ ابن حيان من حديث ابن عباس قال: مكتوب على راياته لا إله إلا الله محمد رسول الله (٢).

وقال الحافظ الدمياطي شيخ شيوخي: قال يوسف بن الجوزي: إن لـواءه أبيض مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى.

واللواء بالمد، وجمعه ألوية، هي المطارد، وهي دون الأعلام، وأما الراية فهي العلم.

وقال أبو ذر في حواشيه على سيرة ابن هشام: اللواء ما كان مستطيلاً، والراية ما كان مربعاً، انتهى.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخلاق النبي ﷺ ٢/ ٤١٦.

٢٨١٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلاَّلُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ كَيْ يَنْ النَّهْ فِيِّ، عَنْ أَبِي النَّرُبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبَادٍ اللهُ هُنِي عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ عَبَادِ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللللللّ

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْ كَانَتْ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. [ت:١٦٨١].

# ٢١- لُبْسُ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ

٢٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ أَي حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، مَوْلَى أَسْهَاءَ، عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ. [رَ: ٩٥٩٤].

٧٨١٧ - قوله: «عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ»: هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء ثم بالنون ثم ياء النسبة، تقدَّم قبل ذلك.

# ٢١ - لُبْس الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ

٣٨١٩ - قوله: «أَخْرَجَتْ جُبَّةً مزرورة بِاللَّيبَاجِ»: معناه، والله أعلم، مطوقة به، أو لها أزرار من حرير، أو مزينة الأزرار به، ولم أرَ هذا منقولاً وإنها أخذته من قوله: مزررة بالذهب، فإن هذه المعاني قيلت فيها، والله أعلم.

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلا عَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، وَقَالَ: كَانَ مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَنْهَانَا عَنْهُ. [رَ:٣٥٩٣، خ:٨٢٨، م:٢٠٦٩، س:٢٩٣١].

# ٢٢ - لُبْسُ العَمَائِم فِي الحَرْبِ

٢٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [رَ:٤٠١١، ٣٥٨٧، ٣٥٨٧، ٥٩٤٣].

٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

# ٢٢ - لُبْس العَمَائِم فِي الحَرْبِ

فائدة: كان له الكلا عمامة يقال لها السحاب؛ سميت بها تشبيهاً بسحابة يعمُّ بها المطر، لا سحابة في الهواء، وهبها لعلي، وعمامة سوداء.

ولا يخرج يـوم الجمعـة إلا معـتماً بعمامـةٍ يرسـلها بـين كتفيـه، ويـديرها ويغرزها ﷺ، فهاتان عمامتان.

و يحتمل أن العمامة التي يخرج بها الجمعة تكون غير السوداء، والله أعلم. فإن كانت غيرها، وهو الظاهر، فهن ثلاث، وإلا فاثنتان. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [رَ:٣٥٨٥، م:١٣٥٨، د:٢٧٦، ت:٢٧٩، س:٢٨٦٩].

# ٢٣ - الشِّرَاءُ وَالبَيْعُ فِي الغَزْوِ

٣٨٢٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الرِّبُلِ بَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الرَّجُلِ يَغْزُو عَنْ أَبِي الرِّبُلِ يَغْزُو عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَعَالَ لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَجِرُ فِي غَزُوه؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُو يَرَانَا وَلا يَنْهَانَا.

## $^{(1)}$ كَشْيِيعُ الغُزَاةِ وَدُعاؤهُمْ

٢٨٢٤ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ فَهِيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَى وَخُلِهِ غَذْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُ إِلِيَّ قَالَ: «لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ الله فَأَكففهُ عَلَى رَحْلِهِ غَذْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

## ٢٤ - تَشْيِيع الغُزَاةِ وَوَدَاعهم

٢٨٢٤ - قوله: «عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ»: زبان بالزاي المفتوحة وتشديد الموحدة، و «فائد» بالفاء كما تقدَّم.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (ووداعهم).

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة،
 عَنِ الحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ الله الَّذِي لا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ».

٢٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِـلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو<sup>(۱)</sup> مِعْضَنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: كَـانَ رَسُـولُ الله ﷺ إِذَا شَخَصَ (٢) يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: «أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَـوَاتِيمَ عَمَلِكَ». [د: ٢٦٠٠، ت: ٢٤٤٢].

### ٢٥ - السَّرَايَا

٧٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ العَامِلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ العَامِلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأَكْثَمَ بْنِ الجَوْنِ الخُزَاعِيِّ: "يَا أَكْثَمُ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ، خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السّرَايَا أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ».

٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ

٢٨٢٦ - قوله: «إِذَا شَخَصَ»: شخُوصُ المسافر خروجه عن منزله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن) والتصويب من الهامش.

<sup>(</sup>٢) في هامش نسخة ابن قدامة: (السرايا يقول للشاخص).

كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاَثَ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ، مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ، وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلا مُؤْمِنُ. [خ:٣٩٥٦، ت:٩٥٨].

٧٨٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنِ ابْنِ الْمَيَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنِ ابْنِ الْمَيْعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَرْدِ فَيعَةَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَرْدِ صَاحِبَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَمْتُ عَلَيْتُ.

# ٢٦ - الأَكْلُ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ

٢٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِهَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلتُ

#### ٢٥ - السَّرَايَا

٢٨٢٩ - قوله: «سَمِعْتُ أَبَا الوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ: اسم أبي الورد حرب، وهو مازني أنصاري سكن مصر، روى عنه لهيعة بن عقبة قولَهُ.

وفي هامش سنن ابن ماجه، وهي أصلنا، ما صورته: رفعه، وعلى رفعه «خ»، إشارةً إلى أنها نسخة، يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ»، انتهى.

# ٢٦- الأَكْل فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ

• ٢٨٣ - قوله: «عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلبِ»: اسمه الأصلي زيد، وقيل: يزيد.

رَسُولَ الله ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: «لا يَتَخَلَّجَنَّ (١) فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَ انِيَّةً». [د:٣٧٨٤، ت:١٥٦٥].

٧٨٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: وَلَقِيمَهُ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عُلِيُّ فَسَأَلتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قُدُورُ المُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا؟ قَالَ «لا تَطْبُخُوا فِيهَا». قُلتُ: فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدَّا؟ فَالْ: «فَارْحَضُوهَا رَحْضاً حَسَناً، ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا». [د:٣٨٣٩].

وتقدَّم الكلام على هاء هلب، هل هي مضمومة مع إسكان اللام، أو مفتوحة مع كسر اللام، فراجعه.

قوله: «لا يَتَخَلَّجنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً»: أي لا يدخلن قلبك شيء منه، فإنه نظيف فلا ترتابن فيه، وهو بحاء مهملة مفتوحة وبعد اللام المشدد جيم، وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب.

ويروى «يتخلجن» بالخاء المعجمة، وهو الذي في أصلنا ،وهو بمعناه، وهذا أيضاً قاله التَّكِيرُ لعدي بن حاتم.

٢٨٣١ - قوله: «فَارْحَضُوهَا رَحْضاً حَسَناً»: أي اغسلوها، والرَّحض بالراء المفتوحة وإسكان الحاء المهملة؛ الغسل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (يتخلجن) بتقديم التاء على الخاء، وفي المطبوع: (يختلجن).

## ٢٧ - الإسْتِعَانَةُ بِالمُشْرِكِينَ

٢٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ». قَالَ عَلِيٌّ فِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ». قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ (۱). [م:١٨١٧، د:٢٧٣٢، ت:٥٥٨].

## ٧٧ - الإسْتِعَانَة بِالمُشْرِكِينَ

٢٨٣٢ قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّهُ بَيْرِيدَ، عَنْ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّهُ اللهُ عَلَيْ إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. الله عَلَيْ: إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ.

قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ»، انتهى.

وقد كتب تجاهه ابن خليل الحافظ، كذا في غالب ظني أنه خطه، ما لفظه: كذا وقع في حديث وكيع وهو خطأ، والمحفوظ حديث مَالِك، عن الْفُضَيْلِ بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيَارِ، عن عُرْوَة، عن عَائِشَةَ.

وكذلك رواه أصحاب مالك، وقد أخرجه مسلم من حديثه، كذلك قاله أبو القاسم، انتهى.

<sup>(</sup>١) في الهامش ما نصُّه: كذا وقع في حديث وكيع وهو خطأ، والمحفوظ حديث مَالِك، عن الْفُضَيْلِ بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيَارٍ، عن عُرْوَة، عن عَائِشَة، وكذلك رواه أصحاب مالك، وقد أخرجه مسلم من حديثه، كذلك قاله أبو القاسم.

## ٢٨ - الخَدِيعَةُ فِي الحَرْبِ

٣٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُـونُسُ بْـنُ بُكَـيْرٍ، عَـنْ مُحَرَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَزْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ».

٢٨٣٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُـونُسُ بْـنُ بُكَـيْرٍ، عَـنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُـونِ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ قَـالَ: «الحَـرْبُ خَدْعَةُ».

## ٢٨- الخدعةُ فِي الحَرْبِ

٣٨٣٣ قوله: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ»: يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال؛ فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، أي إن المقاتل إذا خُدِع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، وهو أفصح الروايات وأصحها.

ومعنى الثاني: هو الاسم من الخداع.

ومعنى الثالث: إن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، كما يقال رجل لُعَبة وضُحَكة للذي يكثر اللعب والضحك، قاله ابن الأثير (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ١٤.

# ٢٩ - الْمُبَارَزَةُ وَالسَّلَبُ

م ٢٨٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ وَحَفْصُ بُنُ عَمْرٍ و قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ مُنِ بُنُ مَهْدِيٍّ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، حَدَّثَنَا (١) أَبُو عَبْدِ الله: هُو يَحْيَى بُنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ اللهَ فَيْ اللَّهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ اللَّهَ فِي هَوْ لَاءِ الرَّهُ هِ السِّيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَ ﴾ الآيَةُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤]، إلى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلللهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤] (١) فِي حَوْزَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَسُولَالِهِ وَعَلِي بُنِ عُرْدٍ الْخَتَصَمُوا فِي الْحُجَجِ. [خ. [٢٠٣٦] و المُعَلِي بُنِ عُرْبَةً بُنْ مَا يُولِ الْحَلِيدِ بْنِ عُرْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بُنِ رَبِيعَةً وَسُولَا فَي الْحُبْعِجَ وَالْمَالِي لِي عَلَى اللهَ عَوْلَ اللهَ الْعُرْبُولُ اللهَ عَلْمُ لَا اللّهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ الله

٢٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ ابْنُ عَيَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلتُهُ، فَنَقَلتُهُ، فَنَقَلتُهُ، وَسُولُ الله عَلَى سَلَبَهُ. [خ: ٥ ٠ ٣، م: ١٧٥٤].

#### ٢٩ - الْمُبَارَزَة وَالسَّلَب

٢٨٣٥ - قوله: «عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ»: هـو بـالراء، كـان ينـزل قصـر الرُّمان فنُسب إليه، واسمه يحيى، وقيل: نافع، ثقة معروف.

قوله: «عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ»: هو بضم العين وتخفيف الموحدة، تقدُّم.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (قال حدثنا)، وفي المطبوع: (قال).

<sup>(</sup>٢) سياق الحديث ينافي ترتيب الآيات في المصحف، ولم ترد الآية الثانية في الصحيحين.

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، مَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً بَعْنَ عُمْرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي قُتَادَةً بَيْنِ مَا عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَكَ مُ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بَيْنِ مَا لَكُ عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَكَ مَتَادَةً بَيْنَ مَا لَكُ عَلَيْنِ مَا لَكُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَى مُوالِ اللهِ عَلَيْ فَلَا عَلْمُ مَا لَكُ فَيَ عُمْرَ بُنِ كَثِيرٍ بْنِ فَلْكُ أَنْ مَنْ عُمْرَ بُنِ كَثِيرٍ بْنِ فَلْكُ فَيَتْ لِ قَتَلَمُ يُونَ مُ كُنْ يَنْ مُ مُنْ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ لَكُ مُنْ مُنْ لَكُ مُ مَنْ عُمْرَ بُنِ كُثِيرٍ بْنِ فَلْكُ مُ مَنْ أَنِي مُعْمَلِهُ مُلْكُ فَي مُ عَلَى مُ مُنْ يُنْ مُ لَكُ مُ مُنْ مُ لَكُ مُ مَالِكُ فَلِي مُعْلَى مُنْ مُ لَكُ مُ لَكُ مُ لَكُ مُ لَكُ مُ لَكُ مُ مُنْ لَكُ مُنْ مُنْ لَكُولُ مُنْ مُنْ لَكُولُولُ مُنْ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُ مُنْ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُلُولُ مُنْ مُنْ لَكُولُ مُنْ لِلْكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُولُ مُنْ لَلْكُلُل

٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ مُحَمَّدٍ، حَـدَّثَنَا أَبُـو مُعَاوِيَـةَ، حَـدَّثَنَا أَبُـو مَالِـكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ».

# ٣٠ - الغَارَةُ وَالبَيَاتُ، وَقَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

٧٨٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: شَيْلَ النَّبِيُّ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». [خ ١٥٧٠، م: ١٧٤٥، د: ٢٦٧٢، ت: ١٥٧٠].

### • ٣- الغَارَة وَالبَيَات وَقَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان

٣٨٣٩ - قوله: «سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ»: الدار هنا المنازل المسكونة والمحال، وأراد هنا القبيلة، وكل قبيلة اجتمعت في محلة سُمِّيت تلك المحلة داراً، وسُمِّي ساكنوها مجازاً على حذف المضاف، أي أهل الدار، والله أعلم.

قوله: «يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ» الحديث: أي يصابون ليلاً، وتبييتُ العدو وهو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات.

• ٢٨٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَلَادٍ عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ شَنَنَاهَا عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى مَاءً فَبَيَّنَاهُمْ، فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ. عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءً فَبَيَّنَاهُمْ، فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ. [م: ١٧٥٥، د: ٢٦٩٧].

٢٨٤١ – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْ الْنَّرِيةِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى، رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيةِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ. [خ:٢٠١٤، م:٢٧٤٤، د:٢٦٦٨، ت:٢٥٦٩].

٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ»، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْطَلِقْ إِلَى خَالِد بْنِ الوَلِيدِ

<sup>•</sup> ٢٨٤٠ - قوله: «فَعَرَّسْنَا»: التعريس النزول من آخر الليل للنوم والاستراحة.

<sup>«</sup>شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً»: أي فرقناها عليهم من جميع جهاتهم.

وقوله: «غَارَة»: الغارة اسم من الإغارة، والإغارة الدفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم.

فَقُل لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله عِلْمُ يَأْمُرُكَ؛ يَقُولُ: لا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفاً». [د:٢٦٦٩].

٢٨٤٢م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّغِيرَةُ بْنُ الْبَيِعَ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَوْهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ.

# ٣١ - التَّحْرِيقُ بِأَرْضِ العَدُوِّ

٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْأَخْضِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ: «اثْتِ أُبْنَى صَبَاحاً، ثُمَّ حَرِّقْ». [د:٢٦١٦].

٢٨٤٢ - قوله: «وَلا عَسِيفاً»: يعنى أجيراً.

٢٨٤٢م- قوله: «عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ»: هو بفتح الراء ثم الموحدة، وكذا هو في أصلنا، والربيع هو ابن صيفي، ورباح أخو حنظلة الكاتب الأسيدي، نزل البصرة، وقيل: رياح بكسر الراء ثم بالمثناة تحت.

ورأيت القولين في غير موضع، فممن رأيته حكاه الترمذي في جامعه (١).

# ٣١ - التَّحْرِيقُ بِأَرْضِ العَدُوِّ

٢٨٤٣ - قوله: «عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (١٥٦٩).

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ البُويْرَةُ، فَأَنْزَلَ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ (١) النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ، فَأَنْزَلَ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ (١) النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ، فَأَنْزَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا قَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّ تُمُوهَا قَآيِمَةً ﴾ [الحشر:٥] الآيةَ. [رَ:٥٤٨، خ:٢٣٢٦، م:١٧٤٦، د:٥٦٦٥، ت:٢٥٥١].

يُقَالُ لَمَا أُبْنَى فَقَالَ: «ائتِ أُبْنَى»: أبنى بضم الهمزة ثم موحدة ساكنة ثم نون مفتوحة، وزن فُعْلَى، وهي أرض السراة ناحبة البلقاء، أرسله يوم الإثنين لأربع بقين من صفر سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله وهذه آخر السرايا، وتوفي السيخ قبل سفره، إنها كان كان خرج إلى الجرف، فلها مات السخة دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة، ومات السخة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول.

فلم كان هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة إلى أهل أبنى فسار عشرين ليلة فشن عليهم الغارة.

المثناة تحت وفتح الراء ثم تاء التأنيث، وهي موضع من بلد النضير، بقرب المدينة الشريفة، وهي في قبلة مسجد قباء من جهة الغرب، وفيها أطمة خراب، قاله زين الدين ابن حُسين في تاريخ المدينة.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ونسخة ابن قدامة: (بني)، وضُرب عليها في النسختين.

٢٨٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله،
 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ (١) وَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ:

لَـهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ [رَ:٢٨٤٤، خ:٢٣٢٦، م:١٧٤٦، د:٢٦١٥، ت:١٥٥٢].

قوله: «مِن لينة»: اللِّيْنَة أصلها لِوْنة، فقلبت الواوياء لكسرة اللام، وجمعها اللون، وهو الدقل، وقيل: نوع من النخل.

وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة، تسميه أهل المدينة الألوان.

م ٢٨٤٥ حديث ابْنِ عُمَر، أَنَّه السَّلَا حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ: من أول السند؛ وهو حدثنا عبدالله بن سعيد، إلى هنا، مكتوب عليه: (لا، إلى)، وتجاهه في الهامش ما لفظه: هذا الحديث مضروب عليه في الأصل، وفي نسخة أخرى ليس نسخة السماع، وهي نسخة الحافظ ابن عساكر، انتهى، فليعلم ذلك.

قوله: «وَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ: لَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ» البيت: شاعرهم هو حسان بن ثابت، كذا هو مسمى في الصحيح، وقد ذكرت ما في هذا في تعليقي على صحيح البخاري، وهو فائدة فانظره.

<sup>(</sup>١) في الهامش: حاشية: هذا الحديث مضروب عليه في الأصل، وفي نسخة أخرى ليس في نسخة السماع، وهي نسخة الحافظ ابن عساكر.

## ٣٢- فِدَاءُ الأُسَارَي

٢٨٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ عَالَ: خَزَوْنَا مَعَ أَبِي عِكْرِمَةَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي عِكْرِمَةَ بْنِ عَبَادٍ مَعَ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَاذِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ فَنَقَلَنِي جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ أَجْمَلِ العَرَبِ، عَلْيَهَا قِشْعٌ لَهَا، فَهَا كَنْ قَلْتِي خَارِيَةً مِنْ بَنِي أَثَيْتُ اللّهِ ينَةَ، فَلَقِينِي النَّبِيُّ عَلَيْ فِي عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا، فَهَا كَنْ مَنْ قُوبٍ حَتَّى أَتَيْتُ اللّهِ ينَةَ، فَلَقِينِي النَّبِيُّ عَلَيْ فِي النَّبِيُّ عَلَيْ اللّهُ وَمَعْ بَهَا فَفَادَى بِهَا أَسَارَى مِنْ أَسُارَى اللّهُ وَقِ، فَقَالَ: «لللهِ أَبُوكَ هَبْهَا لِي»، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَبَعَثَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنْ أُسَارَى اللّهُ لِينَ كَانُوا بِمَكَّةً. [م: ١٧٥٥، د: ٢٦٩٧].

## ٣٣ - مَا أَحْرَزَ العَدُقُّ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ

٧٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ الله عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهَا العَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الله عَلْمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله عَلَيْ.

قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ عَالَدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ.[خ: ٦٨ ٣٠، د: ٢٦٩٨].

#### ٣٢- فِدَاء الأُسَارَي

٢٨٤٦ - قوله: «عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا»: هـ و بكسـ ر القاف و إسكان الشين المعجمة ثم بالعين المهملة.

قيل: أراد بالقشع الفرو الخَلِق.

### ٣٤- الغُلُولُ

٣٨٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: تُوفِقُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ: تُوفِقُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «مَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَأَنْ كَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ، فَلَكَا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله».

قَالَ زَيْدٌ: فَالتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ، فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. [د: ۲۷۱، س: ۱۹۵۹].

٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هُو فِي النَّارِ»، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَرَجُلُ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هُو فِي النَّارِ»، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. [خ: ٢٠٧٤].

• ٢٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ

#### ٣٤- الغُلُول

٢٨٤٩ – قوله: «كَرْكَرَةُ»: هو بفتح الكافين وكسرهما.

يَوْمَ حُنَيْنِ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنَ البَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً، يَعْنِي وَبَرَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ ».

### ٣٥- النَّـفَلُ

١٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ (١) بْنِ جَارِية، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ (١) بْنِ جَارِية، عَنْ حَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِية، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ (١٥٣) بن جَارِية، عَنْ حَبْدِ الخُمُسِ. [رَ:٣٥٨، د:٢٧٤٨]. حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَفَّلَ الثَّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ. [رَ:٣٨٥٣، د:٢٧٤٨]. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

• ٧٨٥- قوله: «فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً، يَعْنِي وَبَرَةً»: القردة بفتح القاف والـراء والدال المهملة وفي آخره تاء التأنيث، والجمع قرد بتحريك الراء أيضاً.

قوله: «وَشَنَارٌ»: الشنار العَيب والعار، وقيل: هو العيب الذي فيه عار.

#### ٣٥- النَّـفَل

«النفل» هو بفتح الفاء الغنيمة، وجمعه أنفال، والنفْل بالسكون، وقد يحرك، الزيادة.

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه: زياد.

ابنِ الحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ اللَّمِ اللَّهِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى نَفَّلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثَّلُثَ. [ت:١٥٦١].

٣٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ، أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ، عَرْدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ.

قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيُهَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولُ، عَنْ حَبِينِ بْنِ مَسْلَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ الْفَلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ الثَّلُثَ، فَقَالَ عَمْرُو: حَبِينِ مَسْلَمَة، أَنَّ النَّبِيَّ الْفَلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ الثَّلُثَ، فَقَالَ عَمْرُو: أُخِيبِ بْنِ مَسْلَمَة، أَنَّ النَّبِيِّ فَلَ المَّدُونِ الرَّبُعَ، وَحَمَّدُونِ عَنْ مَكْحُولٍ. [رَ: ٢٥٥١، د: ٢٧٤٨].

## ٣٦- قِسْمَةُ الغَنَائِم

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْن (١) لِلفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ؛ لِلفَرسِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْن (١) لِلفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ؛ لِلفَرسِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْن (١) لِلفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ؛ لِلفَرسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمٌ. [خ:٢٨٦٣، م:٢٧٦٢، د:٢٧٣٣، ت:٥٥١].

٢٨٥٢ - قوله: «عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الأَعْرَجِ»: هو بتشديد اللام، وهـو ممطـور الأسود الحبشي، ترجمته معروفة.

<sup>(</sup>١) في الهامش: في الأصل: خيبر.

## ٣٧ - العَبِيدُ وَالنِّسَاءُ يَشْهَدُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ

مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ لاَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ مَوْلاَيَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُ وكُ فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأُعْطِيتُ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ سَيْفاً، وَكُنْتُ أَجُرُهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ. [د: ٢٧٣٠، ت: ٢٥٥٧].

٣٨٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ، وَأَصْنَعُ لَحُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الله عَلَى المَرْضَى. [خ: ٣٢٤، م: ١٨١١].

## ٣٧- العَبِيد وَالنِّسَاء يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

٧٨٥٥ - قوله: «مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ»: اسم فاعل، تقدّم الكلام على آبي اللحم فيها تقدَّم فراجعه.

قوله: «مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ»: الخرثي بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء ثم الثاء المثلثة ثم ياء مشددة؛ وهو أثاث البيت ومتاعه.

# ٣٨- وَصِيَّةُ الإِمَامِ

٧٨٥٧ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الْمَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُالله بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الْمَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُالله بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَلِ الله، عَسَالٍ قَالَ: «سِيرُوا بِاسْمِ الله، وَفِي سَبِيلِ الله، عَسَالٍ قَالَ: «سِيرُوا بِاسْمِ الله، وَفِي سَبِيلِ الله، قَالَ الله عَلَيْ وَا مَنْ كَفَرَ بِالله، وَلا تَعْتَلُوا، وَلا تَعْتَلُوا وَليداً».

٢٨٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَا بِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَا بِيَّ مَرْقَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَّرَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً، وَعَلَ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً، فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ الله، وَفِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا، وَلا تَغْدُرُوا وَلا تَغْدُرُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُسْرِكِينَ، وَلا تَغْدُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُسْرِكِينَ، فَاذْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثُ خِللهِ أَوْ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ،

## ٣٨- وَصِيَّة الإِمَام

٧٨٥٧ - قوله: «حَدَّثِنِي عَطِيَّةُ بْنُ الحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الهَمْدَانِيُّ»: أمَّا روق فبفتح الراء وإسكان الواو ثم قاف، والهمداني بالدال المهملة، قال أبو حاتم: صدوق.

قوله: «حَدَّثِنِي أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ الله بْنُ خَلِيفَةَ»: أبو الغَريف بفتح الغين المعجمة والباقي معروف، وهو همداني مثل الذي قبله، قال أبو حاتم: تكلموا فيه.

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّٰكِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اللَّهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُـوا ذَلِكَ أَنَّ هُمْ مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى اللَّهَ اجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لُهُمْ فِي الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلا أَنْ يُجَاهِـدُوا مَـعَ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَم فَسَلهُمْ إِعْطَاءَ الجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلهُمْ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ هُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبيِّكَ، فَلاَ تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ، وَلَكِن اجْعَل هُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ ثُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ ثُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ﷺ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْم الله فَلا تُنْزِلُهُمْ عَـلَى حُكْم الله، وَلَكِنْ أَنْـزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله أَمْ لا».

قَالَ عَلَقَمَةُ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، فَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَى مِثْلَ ذَلِكَ. [م:١٧٣١، د:٢٦١٢، ت:١٤٠٨].

٢٨٥٨ - قوله: «فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا» الحديث: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته إذا وفيت له بعهده، والخفارة بالضم والكسر الذمام، والهمزة في أخفرته للإزالة أي أزلت خفارته، كأشيكته إذا أزلت شكواه.

قوله: «قَالَ عَلقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ»: مقاتل بن حيان بفتح

٧٨٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الله الإَمَامَ فَقَدْ عَصَانِي ". [رَ:٣، خ:٧٩٥٧، م:١٨٣٥، س:١٩٣١].

## ٣٩- طَاعَةُ الإِمَام

٢٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُّو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَد بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت، بلخي، روى له مسلم والأربعة، وهو ثقة عالم صالح، وإن تكلم فيه بعضهم، والظاهر أنه اشتبه على مَن نقل عمن تكلم فيه، بابن سليمان؛ فإن مقاتل بن سليمان، قال وكيع: كذاب.

وقال البخاري: قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج الدجال سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب.

وقال النسائي: كان مقاتل يكذب.

وفيه كلام آخر تركته اختصاراً، ومنه أن البخاري قال: سكتوا عنه.

وروى عباس عن يحيى: ليس حديثه شيء.

وقال الجوزجاني: كان دجالاً جسوراً.

وليس له في الكتب شيء، غير أن أبا داود أخرج له في كتاب المسائل التي سأل عنها أحمد بن حنبل، والله أعلم. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِتٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». [خ:٦٩٣].

٢٨٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْيَى بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الحُصَيْنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ عَنْ يَعْيَى بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الحُصَيْنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْداً حَبَشِياً مُجَدِّعاً (١)، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ يَعُولُ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْداً حَبَشِياً مُجَدَّعاً (١)، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ يَعْدِا مَا قَادَكُمْ بَعْداً حَبَشِياً مُجَدَّعاً (١٤٩٢)، سَنَهُ 1943].

• ٢٨٦ - قوله: «كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»: أي لسواده.

١٨٦١ قوله: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْداً حَبَشِيّاً مُجَدَّعاً»: كذا في الأصل منصوب، وفي «أمّر» بتشديد الميم، وبقرب الميم يشبه أن يكون كسرة، فإن لم يكن كسرة فالفاعل محذوف، أي إن أمر عليك الإمام والخليفة عبداً، فعبداً منصوب على أنه مفعول، وما بعده صفة له.

وإن كانت الكسرة للميم، وإعرابُه على أنه مفعول ثانٍ لأمر، والجار والمجرور الثابت مضاف الفاعل، وهو المفعول الأول، وقد أعربوا مثل هذا الإعراب في «فأثني عليه خيراً»، و «فأثني عليه شراً»، والله أعلم قوله: «مُجدَّعاً»: أي مقطع الأطراف، والتشديد للتكثير.

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: (عبداً حبشياً مجدعاً) بالنصب، وأجاب عنه الشارح سبط ابن العجمي، فلينظر.

٧٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَإِذَا عَبْدُ يَوُمُّهُمْ، فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرِّ، فَذَهَبَ يَتَأَخُر، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِياً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ. [م:١٨٣٧].

### ٠٤ - بَابِ لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ

٣٨٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعْثُ عَلَقَمَةَ بْنَ مُجُزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّ انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ لَيَصْغَعُوا عَلَيْها صَنِيعاً، فَقَالَ عَبْدُ الله، الطَّرِيقِ أَوْ قَدَ القَوْمُ نَاراً لِيَصْطَلُوا، أَوْ لِيَصْغَعُوا عَلَيْها صَنِيعاً، فَقَالَ عَبْدُ الله،

٢٨٦٢ - قوله: «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ»: هي بالراء والباء الموحدة ثم الدال المعجمة المفتوحات ثم تاء التأنيث، وهي على ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات عِرْق.

قوله: «وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً»: منصوب على أنه خبر كان، والاسم الأمير، أي وإن كان الأمير عبداً، أو وإن كان منصوب الخليفة عبداً، أو نحو ذلك.

وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَا أَنَا بِهِ مِكُمْ بِشَيْءٍ إِلا صَنَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلا تَواثَبْتُمْ فِي بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلا صَنَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلا تَواثَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّهَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ، فَلَكَا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ أَمْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيةِ الله، فَلاَ تُطِيعُوهُ».

٢٨٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله الله عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيهَا عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيهَا عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيهَا أَحْبَ أَوْ كَرِهَ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً» (١٠). [خ.٥٩٥، م:٢٩٥٩، د:٢٦٢٦، ت:١٧٠٧].

### ٠٤ - لا طَاعَةً فِي مَعْصِية

٣٨٦٣ - قوله: «لِيَصْطَلُوا»: الاصطلاء افتعال من صِلاء، ومعنى ليصطلوا أي ليستدفوا.

قوله: «وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ »: وهي بضم الدال لمهملة، وهي المزاح.

قوله: «فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا»: أي ربطوا في أوساطهم الحجز، وهي جمع حجزة، وهي ما يُشد على العورة، والحاجز الحائل بين الشيئين.

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ المَكِّيُّ، عَـنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

قال في الهامش: هذا الطريق في الأصل مضروب عليه.

٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَالأَثْرَةِ رَسُولَ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَالأَثْرَةِ عَلَى الله لَوْمَةَ عَلَى الله لَوْمَةَ عَلَى الله لَوْمَةَ الله لَوْمَةَ الله لَوْمَةَ الله لَوْمَةَ الله لَوْمَةَ الله لَوْمَةَ اللهِ لَا نَحَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهِ لَا لَمُعْرَافِهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهُ لَوْمَةَ اللهُ لَوْمَةَ اللهِ لَوْمَةَ اللهُ لَوْمَةَ اللهُ لَوْمَةَ اللهُ لَا لَهُ اللهُ لَا لَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُلْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُوالِمُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ

٢٨٦٦ قوله: «وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ»: المنشط مَفْعَل من النشاط، وهو الأمر
 الذي ينشط له ويؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط.

والمكره مصدر بمعنى المكروه، ومعنى ذلك على المحبوب والمكروه. قوله: «وَالأُثرَةِ عَلَيْنَا»: وهي بضم الهمزة وإسكان الثاء، وهو الـذي في ٧٨٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الحَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَبِيبُ الأَمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلَى فَحَبِيبٌ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينُ، مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَبِيبُ الأَمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلَى فَحَبِيبٌ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينُ، عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي اللهِ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيةً أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ: «أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله عَلَيْ؟ » فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَدْ اللهِ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ: «أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُوا بَايَعْنَاكَ، فَقَالَ: «أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُوا اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ: «أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُوا اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

٢٨٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَقَالَ: «فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ».

أصلنا، ويقال بفتحها، ويقال أيضاً: إثرة بكسر الهمزة وسكون الشاء، وهو الاستئثار، أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويفضل غيركم عليكم، ولا يجعل لكم في الأمر نصيب، وحكي أن الأثرة الشدة، والأول أكثر وأظهر.

٣٨٦٨ – قوله: «عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ»: هو بعين مهملة مفتوحة وبالمثناة فوق المشددة وفي آخره موحدة، وقد انفرد عنه شعبة، روى الكوسبج عن ابن معين أنه ثقة.

٧٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي النَّبِيْ النَّبِيْ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ عَلَى الْمَجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ عَلَى الْمَاكُ وَمُعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسُودَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَبْدِهِ »، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسُودَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَعْبُدُ هُو ؟ ». [م:١٦٠٢، د:٣٣٥٨، ت:٩٣١، من ١٦٩٤].

## ٤٢ - الوَفَاءُ بِالبَيْعَةِ

٢٨٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَنْ أَبِي خَين حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَأَنَّهُ

لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ»، قَالُوا: فَهَا يَكُونُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْشُرُ» قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَدُّوا الَّذِي عَلَيْكُمْ، فَسَيَسْأَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ». [خ:٥٥ ٣٤، م:١٨٤٢].

٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ». [خ:١٨٧٣، م:١٧٣٦].

٢٨٧٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ رَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْدِ غَدْرَتِهِ».
 [م:١٧٣٨، ت:١٩١١].

#### ٤٣ - بَيْعَةُ النِّسَاءِ

٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ ابنَ المُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: جِئْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ، فَقَالَ لَنَا: «فِيهَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ». [ت:٩٥١، س:١٨١].

#### ٤٢ - الوَفَاء بِالبَيْعَةِ

۲۸۷۱ - قوله: «وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ»: «كائن» اسم ليس و«فيكم» خبرها، ونبيٌ اسم كائن، و«بعدي» خبرها.

وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ النَّرْبِهِ، أَنْ عَائِشَةَ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ النَّرْبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَتْ: كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَىٰ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: ١٦] إلى آخِر الآيةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالحِنْةِ، فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَىٰ إِذَا كَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَجَلَىٰ وَلُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى النَّسَاءِ إلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَى، وَلا عَالَمُ اللهُ عَنَ وَجَلَى، وَلا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النِّسَاءِ إلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى، وَلا عَلَىٰ مَنَ اللهُ عَلَى النَّسَاءِ إلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى، وَلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى، وَلا مَلَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى اللهُ عَلَى النَّسَاءِ إلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى، وَلا مَنَّ مَنَ اللهُ عَنَ وَجَلَى النَّهُ عَلَى النَّسَاءِ إلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى، وَلا مَا أَمَرَهُ اللهُ عَنَ وَجَلَى اللهُ عَنْ وَكُونَ يَقُولُ هَنَّى، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَلْ مَسَاتُ كَفُ رَسُولِ الله عَنَ كَفَّ الْمُرَأَةِ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَمُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَلْمُ مَنَّ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى النَّسَاءِ وَكَانَ يَقُولُ لَمُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَلْمُ مَنَا أَولُولُ اللهُ عَلَى النَّسَاءِ وَكَانَ يَقُولُ لَمُنَّ اللهُ عَنَ وَكُونَ مَا أَخْذَ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَنَ وَاللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### ٤٤ - السَّبْقُ وَالرِّهَانُ

٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

#### ٤٤ - السَّبق وَالرِّهَان

قوله في الترجمة: «السبق»: هو بإسكان الموحدة، كذا في الأصل، وهو بالإسكان المصدر سبقتُ أسبق سبْقاً، وبفتح الموحدة ما يجعل من المال رهناً على المسابقة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُـوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَرَسَانِ وَهُـوَ يَـأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِيَارٌ». [د:٧٥٧٩].

٢٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَـنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ضَمَّرَ رَسُولُ الله ﷺ الخَيْلَ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِـي ضُـمِّرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى تَنِيَّةِ الوَدَاعِ...

٧٨٧٦ حديث أبي هُرَيْرة: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَ سَيْنِ وَهُو لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَ يُسْ بِقِهَ إِنْ الحديث رواه مع أبي داود ولفظه نحوه، والطبراني والبيهقي والحاكم (١) وقال: صحيح الإسناد.

وصحَّحه ابن حزم أيضاً (٢).

وأعله جماعةٌ بالوقف آخرهم ابنُ تيمية (٣).

٢٨٧٧ - قوله: «مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ»: الحفياء بفتح الحاء المهملة وإسكان الفاء ثم مثناة تحت ثم ألف ممدودة ومقصورة.

وقد ضبطه بعضهم بضم الحاء والقصر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) معجم الطبراني الصغير ١/ ٢٨٥، وسنن البيهقي الكبري ١١/ ٢٠، والمستدرك ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المحلى ٧/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٨/ ٦٣.

وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. [خ: ٢١، م: ١٨٧، د: ٢٥٧٥، ت: ٢٥٧٩، س: ٣٥٨٣].

٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا سَبَقَ إِلا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ». [د:٢٥٧٤، ت:١٧٠٠].

وذكر أبو بكر الحازمي في المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن أن يقال فيه الحيفا بتقديم المثناة تحت على الفاء، ذكر ذلك في حرف الجيم (١)، قال: والأشهر تقديم الفاء.

قال سفيان: بين الحفيا وثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وقال ابن عقبة: ستة أو سبعة.

قوله: «مِنْ تَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»: في حفظي أن بينهما ميلاً، وأظن ذلك في البخاري(٢)، وكذا الذي قبلك كذلك.

و «زريق» المضاف المسجد إلى بنيه بتقديم الزاي المضمومة وفتح الراء بعدها فاعلمه.

٢٨٧٨ - قوله: «لا سَبَقَ إِلا فِي خُمفٍّ أَوْ حَافِرٍ»: وفي السنن الثلاثة:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: «الجيم»، فليحرر.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٨٦٨).

## ٥٥ - النَّهْيُ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُقِّ

٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ بَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ؛ كَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ. [رَ: ٢٨٨، خ: ٢٩٩٠، منا منا ١٨٦٩، د: ٢٦١١.

«أو نصل» قال الترمذي: حسن، وصححه ابن حبان (١).

وقوله: «سبق» هو بفتح الباء، وهو ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وقد تقدّم ذلك، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام.

وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه.

قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء (٢)، والله أعلم.

تنبيه: روى غياث بن إبراهيم هذا الحديث فزاد فيه: «أو جناح» وهي اللفظة من وضعه، وضعها للمهدي، وكان يلعب بالحام، وقصته مشهورة في ذبحها (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ١٠/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر الموضوعات لابن الجوزي ١٩/١.

٢٨٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ؛ كَافَةَ
 أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ. [رَ:٢٨٧٩، خ: ٢٩٩٠، م: ١٨٦٩، د: ٢٦١٠].

### ٤٦ - بَابِ قِسْمَة الْخُمُسِ

٢٨٨١ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْهَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ الله فَيَّ يُكَلِّمَانِهِ فِيهَا قَسَمَ مِنْ قَسْمِ حُنَيْنٍ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقَالا: قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ﴿إِنَّا مَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ﴿إِنَّا مَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ﴿إِنَّا مَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْئًا (١) وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ﴿إِنَّامَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلِبِ شَيْئًا (١) وَاحِدَةً، وَقَالَ رَسُولُ الله فَيْ: ﴿إِنَّهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ٤٦ - بَابِ قِسْمَة الْخُمُس

١ ٢٨٨١ - قوله: «إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ شَيْئاً وَاحِداً»: كذا هو شيئاً بالشين المعجمة ثم الهمز، وهو معروف والرواية المشهورة، وقد كتب بعضهم تجاهه ما لفظه: صوابه «سيا» مهملة السين، انتهى.

وقد رواه يحيى بن معين «سيا واحداً» بالسين المهملة ثم المثناة المشددة، ومعناه مِثل وسوا، يقال: هما سيان أي مثلان.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (سياً) مهملة السين.

# أَبْوَابُ المَـنَاسِكِ ١ - الخُرُوجُ إِلَى الحَجِّ

٢٨٨٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ السَّهْرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، صَالِحِ السَّهْرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، صَالِحِ السَّهْرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَليُعَجِّلِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَليُعَجِّلِ السَّهُ إِلَى أَهْلِهِ». [خ: ١٩٢٧، م: ١٩٢٧].

٢٨٨٢م - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْأَبِيِّ الْعَدِهِ.

٢٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَ ائِيلَ (١)، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
 عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَـنِ الفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَـنِ الآخَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

#### ٢٥- أَبْوَابُ المَنَاسِكِ

٢٨٨٢ - قوله: «نَهْمَتَهُ»: النهمة بلوغ الهمة في شيء، ومنه النهم من الجوع.

<sup>(</sup>١) في الهامش: قال المقدسي: إسماعيل بن أبي إسر ائيل فلينظر.

وتحته بخط سبط ابن العجمي: كنية إسهاعيل أبو إسرائيل، فاعلمه.

«مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَليَتَعَجَّل؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الحَاجَةُ». [د:١٧٣٢].

#### ٢ - فَرْضُ الحَجِّ

٢٨٨٣ - قوله: «وَتَعْرضُ الحَاجَةُ»: هو بكسر الراء.

### ٢ - فَرْضُ الْحَجِّ

فائدة: اختلف متى فرض الحج، وأغرب ما قيل فيه أنه فرض قبل الهجرة، وفي حفظي أن الأسنوي نقله عن الإمام في نهايته (١٠).

وأقرب الأقوال فيه قولان؛ سنة خمس وسنة ست.

وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع، وصححه القاضي عياض.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ١٢٦/٤.

٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَوْ قُلتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذَّبْتُمْ».

٢٨٨٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ، فَتَطَوُّعٌ». [د: ١٧٢١، س: ٢٦٢].

وفي حديث ضمام ذكر الحج، وقدومه سنة تسع كما قاله الطرطوشي، لكن قال محمد بن حبيب سنة خمسٍ.

وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة عشـر، وهما غريبان.

فالمجموع ستة أقوال قريبة غير الأول: الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة.

وقد رأيت في حاشية بخط بعض مشايخي أن القرطبي ذكر أنه فرض في السنة الثانية، قال: وهو غريب، انتهى.

والظاهر أنه تصحيف على الناسخ، والظاهر أنه في السنة الثامنة، والله أعلم.

#### ٣- فَضْلُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

٢٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِالله، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَامِرٍ (١)، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ ابْنِ عُبَدِالله بْنِ عَامِرٍ (١)، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ ابْنِ عَلَى الْفَعْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

٢٨٨٧م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنِ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عُبَدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنْحُوهُ.

٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ لِمَا بَيْنَهُ مَا، وَالحَبُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ ». [خ:١٧٧٣، م:١٣٤٩، ت:٩٣٣، س:٢٦٢٢].

#### ٣- فَضْل الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

٢٨٨٨ - قوله: «وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَا الْجَنَّةُ»: الحج المبرور هـو الذي لا يُخالطه شيء مِن المأثم.

وبعضهم قال: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية، وهو هو.

وقيل: هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب.

<sup>(</sup>١) في الهامش: صوابه: عن أبيه، وقد ذكره المقدسي.

٢٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ،
 عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [خ ٢٦٢١، م: ١٣٥٠، م: ٢٦٢٧].

## ٤ - الحَجُّ عَلَى الرَّحْلِ

• ٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اللَّهِ وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَبَانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ عَلَى رَحْلٍ رَثُ وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَبُانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «الله مَّ حَجَّةٌ لا رِيَاءَ فِيها، وَلا سُمْعَةً». أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى، ثُمَّ قَالَ: «الله مَّ حَجَّةٌ لا رِيَاءَ فِيها، وَلا سُمْعَةً». [خ:١٥١٧].

٢٨٨٩ قوله: «فَلَمْ يَرْفُثْ»: الرفث؛ قال الأزهري: كلمة جامعة لكل
 ما يريده الرجل من المرأة (١).

وقد تقدَّم تفسيره فيها مضي بزيادة.

قوله: «وَلَمْ يَفْسُقْ»: أي لم يعصِ.

٤ - الحَجُّ عَلَى الرَّحْلِ

· ٢٨٩ - قوله: «عَلَى رَحْلِ رَثِّ»: أي خَلِق.

قوله: «وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ»: القطيفة هي كساء له خَمل.

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١٥/٨٥.

٢٨٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: «تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى»: كذا في أصلنا في الموضعين «تسوى»، قال المرزوقي في شرح الفصيح: هذا الشيء يساوي ألفاً؛ أي يستوي معه في القدر.

قال: والعامة تقول: يسوَى، وليس بشيء.

وفي كتاب مسلم في كتاب النذر؛ أن ابن عمر أعتق عبداً كان ضربه، ثم قال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا(١).

وفي صحيح البخاري في أوائل كتاب الحدود، في باب لعن السارق، عن الأعمش قال: كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم (٢٠).

كذا هو في الأصول يسوى، واعتذر بعضهم عن كلام ابن عمر؛ قال: هـو تغيير من بعض الرواة.

وكذا يُعتذر هنا عن أنس، إن لم يثبت لغة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٧٨٣).

فِي أُذُنِهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَى الله بِالتَّلبِيةِ، مَارًا بِهَذَا الوَادِي»، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، مَارًا بِهَذَا الوَادِي مُلَبِياً». [خ: ١٥٥٥، م: ١٦٦].

٢٨٩١ - قوله: «لَهُ جُوَارٌ»: الجؤار الصوتُ العالي.

قوله: «تَنِيَّةُ هَرْشَى»: هو جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قرب الجحفة.

أَوْ لَفْتٍ»: هو بكسر اللام وإسكان الفاء ثم مثناة فوق.

قال في المطالع ما معناه: بفتح اللام وسكون الفاء، وفتحهما، وكسر اللام وإسكان الفاء.

قال: وهي ثنية بين مكة والمدينة (٢).

فتحصل لنا أنه يقال لها: لَفْت، ولَفَت، ولِفْت.

قوله: «وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلبَةٌ»: الخلبة بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام، ويقال بضمها، لُبّ النخلة أو قلبها، والليف والحبل منه.

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: اللام من (لفت) مفتوحة ومكسورة، مع سكون الفاء، ويقال بفتحها.

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار ٣/ ٤٨٠.

### ٥ - فَضْلُ دُعَاءِ الْحَاجِّ

٧٨٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ عَلَى الله بْنِ عَنْ رَسُولِ الله عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَّ أَنَّهُ قَالَ: (الْخُبَّاجُ مَ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُ مُ ». (الْحُبَّاجُ مَ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُ مُ ». [س:٢٦٢٥].

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الله الله السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الغَازِي فِي سَبِيلِ الله وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ الله، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ».

### ٥ - فَضْلُ دُعَاءِ الحَاجِّ

٢٨٩٤ - قوله: «يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ»: أُخي بضم الهمزة، وهو تصغير التحبيب، وضبط أيضاً بفتح الهمزة وكسر الخاء.

٣٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِاللَّكِ بْنِ أَبِي سُلَيُهَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَهُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبِ الدَّرْدَاءِ فَالَنَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَهُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبِ الدَّرْدَاءِ فَالْنَ يَعْمُ، قَالَتْ: فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَى فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الحَجَّ العَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَى فَانَ النَّبِي عَلَى كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ دَعُوهَ المَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ يُومِّ لَي كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ دَعُوهَ المَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ يُومِّ لَي كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ دَعُوهَ المَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ يُومِّ إِلَى اللّهُ مِنْ النَّبِي عَلَى دُعَائِهِ، كُلَّهَ وَكَا لَهُ بِحَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ الْعَيْبِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السَّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَحَدَّ ثَنِي عَنِ النَّبِي عَلَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.

#### ٦ - مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

٧٨٩٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَوِ المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى المَكِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَوِ المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى المَكِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَوِ المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّيِّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الحَبُّ ؟ قَالَ: "العَبُّ وَالثَّبُ ». [ت:٨١٣].

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالعَجِّ: العَجِيجَ بِالتَّلبِيَةِ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ البُدْنِ.

#### ٦ - مَا يُوجِبُ الحَجَّ

٢٨٩٦ - قوله: «الشَّعِثُ التَّفِلُ»: أما الشعث فهو مغبر الرأس، وأما التفل فهو الذي ترك استعمال الطيب، من التفل وهو الريح الكريهة.

٧٨٩٧ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيُهَانَ القُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: «الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ وَسُولَ الله عَمْ قَالَ: (الرَّاحِلَةُ).

## ٧- المَرْأَةُ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

٢٨٩٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلا مَعَ أَبِيهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ إَبْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي تَحْرَمٍ». [م:٨٢٧، د:١٧٢٦، ت:١٦٦٩].

٢٨٩٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِالله وَالنَّوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ». [خ ٢٠٨٨، م: ١٣٣٩، د: ١٧٢٣].

• • • • • • حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ إِنْ جُرَيْجٍ ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: عَبَّاسٍ قَالَ: عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا،

<sup>(</sup>١) في الهامش: ذكره المقدسي في ترجمة عطاء عن عكرمة، فكأنه كان قبله حديث عن أبيه، ثم قال: وأخبرنيه أيضاً غير ابن عطاء، والله أعلم.

وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ، قَالَ: «فَارْجِعْ مَعَهَا». [خ:١٨٦٢، م:١٣٤١].

### ٨- الحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ

٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَبِي عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَى الله عَنْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ».
 عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ».
 [خ: ١٥٢٠، س: ١٥٢٨].

٢٩٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ الفَضْلِ الحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ».

#### ٩ - الحَجُّ عَنِ المَيِّتِ

٣٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ شُرُمَةُ؟»، قَالَ: سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شُرِّمَةُ؟»، قَالَ: قَورِيبٌ لِي، قَالَ: «فَاجْعَل هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «فَاجْعَل هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ،

# ٩- الحَجُّ عَنِ المَيِّتِ

٢٩٠٣ - قوله: «أنه الطَيْلُا سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ»: قال الخطيب: أما الملبي عنه فلا نحفظ أحداً سماه، انتهى.

ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُرْمَةَ». [د:١٨١١].

٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيُهَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ الْخَبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيُهَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًا».

٠٩٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ، رَجُلٌ مِنَ الفُرْعِ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى

وفي مبهمات تهذيب النووي عن ابن باطيش اسمه نبيشة <sup>(١)</sup>، انتهى.

وفي مبهمات الخطيب: وأما الملبي عنه فهو شبرمة، وقيل: نبيشة.

وأسقط النووي هذا القول في مبهاته، ثم زاد فقال: وقيل: اسم الملبي نبيشة، انتهى (٢).

قوله: «عَنْ شُبْرُمَةَ»: شبرمة هذا عدَّه جماعةٌ في الصحابة، ولكن لم ينسبه أحدٌ، توفي في حياته الطَّيِّلاً.

٠٩٠٥ قوله: «عَنْ أَبِي الغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ»: هو بضم الحاء وفتح الصاد، وهو خثعمى.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء ٢/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تكرر التعليق على قوله: «أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة».

النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُجَّ عَنْ أَبِيك»، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُم».

# ١٠ - الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

٢٩٠٦ حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَلا الله، أِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَلا العُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». [د: ١٨١٠، ت: ٩٣٠، س: ٢٦٣٧].

قال الذهبي: إن عطاء يعني الخراساني لم يلقه، ذكر ذلك في مختصر الكني. وأبوه حصين صحابي أيضاً.

قوله: «رَجُلٌ مِنَ الفُرْعِ»: هو بضم الفاء وسكون الراء، موضع معروف بين مكة والمدينة.

# ١٠ - الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِذَا لَمُ يَسْتَطِعُ

٢٩٠٦ قوله: «عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ»: أما أبو رزين فاسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن صعصعة.

والعُقيلي بضم العين وفتح القاف، وأبوه هو عامر كما ذكرته في النسب.

٧٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْهَانَ العُثْهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيَ عَنْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِي عَبَادِهِ فِي الحَبِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَبِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَذِي شَعْمُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَبَادِهِ فِي الحَبِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَذَاءَهَا، فَهَل يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَبَادِهِ فِي الحَبِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَذَاءَهَا، فَهَل يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَبَادِهِ فِي الحَبِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَذَاءَهَا، فَهَل يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَبَادِهِ اللهَ عَلَى عَلَى عَبْدُ الله عَلَى عَبْدُ اللهُ عَلَى عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَبْدُ الله عَلَى عَبْدُ الله عَلَى عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَبْدُ الْمُؤَدِّيُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَنْهُ أَنْ أُولِهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ أَنْ أُولُولُولُكُ الْعُولُ عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُميْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الحَبُّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلا مُعْتَرِضاً، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الحَبُّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلا مُعْتَرِضاً، قَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ». [س:٥٣٩٦].

٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْ فِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيُهانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيُهانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

٧٩٠٧ - قوله: «قَدْ أَفْنَدَ»: الفَند بالفاء والنون المفتوحتين ثم دال مهملة، وهو في الأصل الكذب، وأفند تكلم بالفند، ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سَنن الصحة، وأفنده الكبَرُ إذا أوقعه في الفند.

عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ الله ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي ضَيْعَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْعًا كَبِيراً لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَـوْ كَـانَ عَـلَى شَيْعِهِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَـوْ كَـانَ عَـلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ». [رَ:۲۹۳، ۲۹، خ:۱۵۱، م:۱۳۳٤، ت:۹۲۸، ص:۲٦٣٤].

## ١١ - حَجُّ الصَّبِيِّ

٢٩١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة،
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلْهِ مَا أَلِى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلْهِ مَا أَلْحَدُا حَبُّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرٌ». [ت: ٩٢٤].

## ١٢ - النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ ثُهِلُّ بِالْحَجِّ

٢٩١١ - حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبِيْدِ الله، عَنْ عَبِيدِ الله عَنْ عَبِيدِ الله عَنْ عَبِيدِ الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً وَالله عَنْ عَائِشَةً وَالله عَنْ عَائِشَةً وَالله عَنْ عَنْ عَنْدِ الله عَنْ عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْ عَنْدُو الله عَنْ عَنْدُو الله عَنْ عَنْدُو الله عَنْ عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُ عَنْدُو الله عَنْدُو اللهُ عَنْدُو الله عَنْدُو الله عَنْدُو اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَلَيْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَا عَلَالُهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ عَنْ عَنْ عَنْدُونَ اللهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَالَ عَنْدُونَا عَلَالُونُ اللهُ عَنْدُونَ عَلَا عَلَالُهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَالُونُ اللهُ عَلَالَ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَنْ عَنْ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالُونُ اللهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

## ١٢ - النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ ثُهِلُّ بِالحَجِّ

٢٩١١ - قوله: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ»: بضم النون وكسر الفاء، كذا في أصلنا، أي حاضت.

٢٩١٢ – حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَيْهَ ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّد بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ إِللَّهُ مَرَةً النَّاسُ إِلا أَنَّهَا لا تَطُوفُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلا أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالبَيْتِ. [س:٢٦٦٤].

قال في المطالع: قال الهروي: يقال في الولادة بضم النون وفتحها، وإذا حاضت بالفتح لا غير.

ونحوه عن ابن الأنباري(١).

لكن رواه صاحب المطالع فيهما بالضم.

ونقل النووي قال: نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وقد ذكر ذلك غيرُ واحد (٢).

قوله: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ»: الشجرة بذي الحليفة، وكانت سمرة، وكان السَّخِ ينزِلُها من المدينة ويحرم منها، وهي على ستة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٤/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ٢٠٧.

۲۹۱۳ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَنْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَلْمَ بِشَوْرٍ بِشَوْبٍ وَ تُمِلَّ. أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُمِلَّ. أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْرٍ بِثَوْبٍ وَ تُمِلَّ. [رَ: ۲۹۸، ۲۹۷۲، ۲۹۷۷، ۲۹۷۲، ۲۹۸۰، ۲۹۷۳، ۲۹۸۰، ۳۰۲۳، ۲۹۸۰، ۳۰۷۲، ۲۱۵، ۱۷۸۰، سن ۲۱۲].

### ١٣ - مَوَاقِيتُ أَهْلِ الآفَاقِ

٢٩١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،

٣٩١٣ – قوله: «وَتَسْتَغْفِرَ بِثَوْبٍ»: هو أن تشد فرجها هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخود من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها(١).

### ١٣ - مَوَاقِيت أَهْلِ الآفَاقِ

٢٩١٤ - قوله: «مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ»: هي على ستة أميال من مدينته التَّكِينَ،
 وقد تقدم، وقيل: سبعة، وهو ماء من مياه بني جشم.

وفي الصحيح من حديث رافع بن خديج: كنا مع النبي الله الحليفة من عنم.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٢١٤.

# وَأَهْلُ الشَّام مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».

قال الداودي: ذو الحليفة هذه ليست المهل التي بقرب المدينة (١)، انتهى. وقد ذكرتُ في الأضاحى قدراً زائداً على هذا فانظره تجده فيه.

قوله: «وَأَهْلُ الشَّامِ»: الشأم إقليم معروف مهموز، ويجوز تركه، وفيه ثالثة: «شآم» بفتح الشين والمد، وهو مذكر ويؤنث أيضاً.

حدُّه طولاً من العريش إلى الفرات، وقيل: إلى بالس.

وقال ابن حبان في صحيحه: أول الشام بالس وآخره العريش (٢).

وأما عرضاً فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم، وما تشامت ذلك من البلاد، نقله بعض شيوخي فيها قرأته عليه، عن صاحب التنقيب على المهذب.

وقد دخله نبينا الكلي مع عمه أبي طالب، وفي متجر لخديجة قبل النبوة، وحين جاء لتبوك، فهذه ثلاث مرات، ودخله عشرة آلاف صحابي، كذا قاله شيخنا (٢) عن ابن عساكر في تاريخه (٤).

قوله: «مِنَ الجُحْفَةِ»: الجحفة قرية جامعة لها منبر، على طريق المدينة من مكة، وهي مهيعة، وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ١٦/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) في التوضيح شرح الجامع الصحيح ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق لابن عساكر ١/٣٢٧.

.....

وهي على ستة أميال من البحر، وعلى ثمانية مراحل من المدينة.

وقيل: نحو سبع مراحل.

وثلاث من مكة.

قوله: «وَأَهْلُ نَجْدٍ»: نجْد ما بين جُرش إلى سواد الكوفة، وحَدُّه مما يلي المغربَ الحجازُ، وعن يسار الكعبة اليمنُ، ونجد كلها من أعمال اليمامة.

قوله: «مِنْ قَرْنٍ»: قَرْنُ المَـنَازِلِ وقرن الثَّعَالِبِ، كـذا قالـه صـاحب المطالع (١) والقاضي عياض (٢)، وغيرهما.

والقرن كل جبل صغير انقطع من جبل كبير، وهو بفتح القاف وإسكان الراء، لا خلاف في ذلك بين الرواة وغيرهم.

وغلطوا الجوهري صاحب الصحاح في قوله أنه بفتح الراء.

وفي قوله أن أويساً القرني منسوب إليه.

فإن الصواب أنه ساكن الراء.

وأن أويساً منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء؛ بطن من مراد القبيلة المعروفة.

<sup>(</sup>١) مطالع الأنوار ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار ١/ ٣٩٣.

قَالَ عَبْدُ الله: أَمَّا هَذِهِ الثَّلاثَةُ فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُ أَهْلُ السَيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». [خ:١٣٣، م:١٨٢، م:٢٦٥١.

٧٩١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَيَ الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ،

قوله: «مِنْ يَلَمْلَمَ»: يلملم، ويقال فيه: ألملم بمهمزة مفتوحة بدل الياء، والهمز الأصل والياء بدل منها، وهو على ليلتين من مكة، ويقال فيه: يرمرم برائين، نقله ابن السيد البطليوسي، كذا أفادنيه العلامة ابن الملقن شيخنا من فمه، ونقله في شرحه للبخاري(١) فيها قرأته عليه، ولم يعزه لأحد.

وهو في الصحاح للجوهري في رمَّ، ولفظه: ويرمرم جبلٌ، وربها قالوا: يلملم (٢)، انتهى.

٢٩١٥ - قوله: «مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ»: المهل بضم الميم، وإنها يفتحها من لا يعرف، كما نبه عليه ابن الجوزي (٣).

<sup>(</sup>١) التوضيح شرح الجامع الصحيح ١١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث، لابن الجوزي ٢/ ٣٧٩.

وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ»، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِ هِ لِلأُفُقِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهمَّ أَقْبِل بِقُلُوبِهِمْ». [م:١١٨٣].

#### ١٤ - الإخرام

٢٩١٦ – حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مَدَاوَرْدِيُّ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللهُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مَنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ . [خ:١٦٦، م:١١٨٦، د:١٧٧١، ت:٨١٨، س:١١٧].

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ قَالاً: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُسلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِي عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (لَبَيْكَ بِعُمْرَةِ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ الله ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَـاً اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ: (البَيْكَ بِعُمْرَةِ وَحِجَةٍ مَعاً»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

قوله: «مِنْ ذَاتِ عِرْقِ»: هي على مرحلتين من مكة، وهي الحدبين نجد وتهامة.

#### ١٤ - الإِحْرَام

٢٩١٦ - قوله: «كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ»: الغرز هـو ركـاب كـور البعيرجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو للكور كالركاب للسـرج.

٧٩١٧ - قـوك. «إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَـةِ رَسُولِ الله ﷺ): هو جمع ثَفِنة بفتح

#### ١٥ - التَّلبيَةُ

٢٩١٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلبِيَةَ مِنْ نُمَيْ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلبِيَةَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى وَهُوَ يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّكَ، لا شَريكَ لَكَ».

المثلثة وكسر الفاء فيهما ثم نون، ما ولي الأرض مِن كل ذات أربعٍ إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيه غلظ من أثر البُروك.

#### ١٥ - التَّلبيَة

29. الأول أجود. قوله: «إِنَّ الحَمْدَ»: يروى بكسر الهمزة وفتحها، الأول أجود. قال ثعلب: الاختيار الكسر، وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك، والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال: لبيك لهذا السبب، والمعروف عند الشافعية أن الكسر أصح وأشهر.

وقال الزمخشري في تفسيره في آخر «يس» أن الفتح للشافعي والكسر لأبي حنيفة، ولفظه: فتح الشافعي وكسر أبو حنيفة (١)، فاعلمه، ولعله انقلب على الناقلين عنه، والله أعلم.

قوله: «وَالنِّعْمَةَ»: المشهور فيها نصب النعمة، وهو الذي في أصلنا.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٣١.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالْخَمَلُ. [خ: ١٥٤٠، م: ١٨٨٤، ت: ١٨٨٥، ت: ٢٧٤٧].

۲۹۱۹ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ تَلبِيةٌ رَسُولِ الله ﷺ: «لَبَيْكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ تَلبِيةٌ رَسُولِ الله ﷺ: «لَبَيْكَ الله عَنْ الله عَلَى الل

قال عياض: ويجوز رفعُها على الابتداء، ويكون الخبر محذوفاً.

قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاً تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك (١).

قوله: « وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ»: الرغباء بفتح الراء مع المد، وبضمها مع المقصر، والأول أكثر.

وقال بعض أهل اللغة بالفتح والقصر أيضاً، حكاه أبو علي القالي، ومعناه: كله الطلبُ والمسألةُ.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ٨٨.

• ٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الفَضْلِ، عَنِ اللهُ عُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الفَضْلِ، عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى فَي تَلْبِيَتِهِ: «لَلَبَيْكَ إِلَلَهُ الْحَقِّ اللهُ عَلَى فِي تَلْبِيَتِهِ: «لَلَبَيْكَ إِلَلَهُ الْحَقِّ اللهُ عَلَى فِي تَلْبِيَتِهِ: «لَلَبَيْكَ إِلَلَهُ الْحَقِّ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى فِي تَلْبِيَتِهِ: «لَلَبَيْتِهِ: «لَلَبَيْكَ إِلَلَهُ الْحَقِلَ اللهُ عَلَى فِي تَلْبِيَتِهِ: (للهُ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ ال

٢٩٢١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَنَا فِمَارَةُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَنْ مَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُلَبِّ يُلَبِّي إِلا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا». [ت:٨٢٨].

### ١٦ - رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلبِيَةِ

٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُنَ لَكُ مَكَ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُنَ لَمُ مَنَ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي الْإِهْلالِ». [د:١٨١٤، ت:٢٩٥٨، س:٢٧٥٣].

٢٩٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ الله بْنِ حَنْظَبٍ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَبْعَادِ اللهِ عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْ شِعَادِ الْحَجِّ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٩٢٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَقْفَلُ؟ قَالَ: «العَبُّ وَالثَّبُّ». [ت: ٨٢٧].

### ١٧ - الظِّلالُ لِلمُحْرِم

٣٩٢٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْ ذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ (١) قَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لله يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إلا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ».

#### ١٦ - رَفْع الصَّوْتِ بِالتَّلبِيَةِ

٢٩٢٤ - قوله: «العَجُّ وَالثَّجُّ»: أما العج فرفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي.

۲۹۲٥ - قوله: «مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لله يَوْمَهُ»: هـو بفـتح اليـاء وإسـكان ثانيه وفتح ، ومعنـاه يـبرز مـن الظـل والكن.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (صالح)، وفي التحفة (٢٣٦٢): (فليح)، فليحرر.

# ١٨ - الطِّيبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

٣٩٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُغَدِّ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَيِعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبْعَ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَيِعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِم، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُخِيضَ.

قَــالَ سُــفْيَانُ: بِيَــدَيَّ هَــاتَيْنِ. [رَ:٣٠٤٧، ٢٩٢٨، ٢٩٢٧، خ:٣٠٧، م:١١٨٩، د:١٧٤٥، ت:٩١٧، س:٤١٧].

٢٩٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ الطِّيبِ الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله ﷺ وَهُو يُلبِّي. [رَ:٢٦٧٦، ٢٩٢٨، ٢٩٢٨، خ:٢٦٧، م. ٢٦٧٤].

۲۹۲۸ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله عَلَيْ بَعْدَ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله عَلَيْ بَعْدَ الأَنْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [رَ:۲۹۲، ۲۹۲۷، ۲۹۲۷، خ:۲۲۷، م:۱۸۹، د:۱۷٤٥، تناکاته و هُوَ مُحْرِمٌ. [رَ:۲۹۲، ۲۹۲۷، ۲۹۲۷، خ:۲۲۷، م:۱۸۹، مناکاته و مناکاته مناکاته و مناکه منا

١٨ - الطِّيب عِنْدَ الإِحْرَامِ.

٢٩٢٧ - قوله: «وَبِيص الطِّيبِ»: أي بريق الطيب.

### ١٩ - مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ

٢٩٢٩ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ قَالَ عَبْدِالله بْنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاَتِ وَلا البَرَانِس، وَلَا اللَّ عَلَيْنِ وَلا الحَمْنَ وَلا السَّرَاوِيلاَتِ وَلا البَرَانِس، وَلا الجَفَافَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَ السُفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ». [رَ: ٢٩٣١، ٢٩٣٢، ٢٩٣٢، ٢٩٣٢، ٢٩٣٢].

# • ٢ - السَّرَاوِيل وَالْحُفَّيْنِ لِلمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً أَوْ نَعْلَيْنِ

٢٩٣١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ، قَالَ هِشَامٌ: عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: سَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَخْطُبُ، قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَلْيَلْبَسْ مُخَفَّيْنِ». قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مُخَفَّيْنِ». قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَلْيَلْبَسْ

قوله في ترجمةٍ: «السراويل والخفين للمحرم»: كذا في أصلنا، وينبغي أن تقرأ السراويل بالجر على تقدير: لبس السراويل والخفين.

سَرَاوِيلَ إِلا أَنْ يَعْقِدَ». [خ: ١٧٤٠، م: ١٧٨، د: ١٨٢٩، ت: ٨٣٤، س: ٢٦٧١].

٢٩٣٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ عَبْدِاللهُ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: «مَنْ لَمُ يَجِدْ نَعْلَيْنِ عَبْدِاللهُ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ قَالَ: «مَنْ لَمُ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَعْلَيْنِ فَلَيْنِ بُونَ الكَعْبَيْنِ». [رَ:٢٩٢٩، ٢٩٣٠، خ:٣٤١، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلِيَقْطَعْهُمَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ». [رَ:٢٦٢٩، ٢٩٣٠، خ:٣٤١، من ٢٦٢٦].

## ٢١ - التَّوقِّي فِي الإِحْرَام

٣٩٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَسْمَاءَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ نَزَلَنَا، فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ نَزَلَنَا، فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَطَلَعَ الغُلاَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ:

## ٢١ - التَّوَقِّي فِي الإِحْرَامِ

۲۹۳۳ - قوله: «حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ»: العَرْج مدينة جامعة من عمل الفرع، على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة، وهو أولُ تهامة.

قوله: «وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً»: أي مركوبها وأداتها، وما كان معها في السفر، قاله ابن الأثير في نهايته (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٣١٣.

أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ أَضْلَلتُهُ البَارِحَة، قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟! قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ». [د:١٨١٨]. يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «الْخُرمُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

٢٩٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ عَرْمَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ عَرْمَةَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرُ بْنَ عَرْمَةَ الله بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لا اخْتَلَفَا بِالأَبُواءِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ (١)، وَهُو يَسْتَبِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

قوله: «مَعَ غُلاَمِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَطَلَعَ الغُلاَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ» الحديث: هذا الغلام اسمه.

## ٢٢ - المُحْرِم يَغْسِلُ رَأْسَهُ

٢٩٣٤ - قوله: «بِالأَبُوَاءِ: الأبواء قرية من عمل الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثةٌ وعشرون ميلاً، قال بعضهم: سميت بذلك لما فيها من الوباء، ولو كان كما قال لقيل: الأوباء، أو يكون مقلوباً منه، وبه توفيت أم رسول الله على، والصحيح أنها سميت بذلك؛ لتبَوُّؤ السيول بها، قاله ثابت.

قوله: «بين القرينين»: كذا في الأصل، وصوابه: «القَرْنَيْن»، وهما قرنا البئر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القرينين)، وصوَّبه في الهامش.

مَنْ هَذَا؟ قُلتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله بَيْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى لَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله بَيْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأَطأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَي رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى يَفْعَلُ. [خ: ١٨٤، م: ١٨٤، د: ١٨٤، س: ٢٦٦٥].

### ٢٣ - المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

٢٩٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُ ونَ فَإِذَا لَقِينَا الرَّاكِبُ أَسْدَلنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا. [د:١٨٣٣].

٢٩٣٥م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَـنْ يَزِيـدَ بْـنِ أَبِي رَيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى نَحْوِهِ.

المبنيان على جانبيها.

# ٢٣ - المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا

٢٩٣٥ - قوله: «أَسْدَلنَا ثِيَابَنَا»: أي أسبلنا ثيابنا.

قال غير واحد: إن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها، غير أن لا تباشر به الوجه، وذكر الخطابي أن الشافعي علّق القول فيه (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٢/ ١٧٩.

### ٢٤ - الشَّرْطُ فِي الحَجِّ

٣٩٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وحَدَّثَنَا عُثِهَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُثْهَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَقِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَ: لا أَدْرِي أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَقْ شَعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُكِ، يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الْحَجِّ؟» فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ، وَأَنَا أَخَافُ الحَبْسَ،

#### ٢٤ - الشَّرْط فِي الحَجِّ

٢٩٣٦ – قوله: «دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُكِ، يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الحَجِّ؟» الحديث: هذا الذي في الكتاب فيه نظر، إلا أن يكون الطَّيْنُ خاطبها تعظيماً لها، ونسبها الراوي إلى جدها، وفيه بُعد.

وضُباعة المذكورة في الحديث إنها هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم القرشية الهاشمية بنت عمه الكلال، لا عمته، وكذا وقع في الصحيح من غير وجه على الصواب، وكذا هو في هذا الكتاب وغيره على الصواب.

وكانت تحت المقداد بن الأسود، فولدت له عبدالله وكريمة، وقتل عبدالله يوم الجمل مع عائشة.

روى عن ضباعة هذه عبد الله بن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وعروة، وعبدالرحمن الأعرج، وسعيد بن المسيب، وابنتها كريمة.

كنية ضباعة أم حكيم، كذلك ذكر كنيتها الإمام الشافعي فيها رواه البيهقي عنه في مناقبه.

وقد وقع في الوسيط أيضاً وهم؛ فإنه قال: ضباعة الأسلمية (١)، وصوابه الهاشمية.

وليس في الصحابيات ضباعة غيرها، وغير بنت الحارث أخت أم عطية الأنصارية، وغير بنت عمرو بن عمرو بن عصرو بن عصرو بن عصن النجارية.

قال ابن سعد: بايعت.

وعهاته الطلاق ليس فيهن مَن أسلم بلا خلاف غير صفية، وسيجيء الخلاف فيمن أسلم منهن، وها أنا أسوق عهاته لتعرف ذلك يقيناً، وهُن أنا أحكيم، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وصفية، كلهن ست عهات، لا خلاف في ذلك.

وكلهن بنات فاطمة المخزومية، إلا صفية فهي مِن هالة الزهرية، هذا هـو المشهور عند أهل النسب، وقد ذكر أن أروى لفاطمة المخزومية.

ولم تسلم من عماته غير صفية، وإسلامها معروف مشهور محقق.

<sup>(</sup>١) الوسيط ٢/ ٧٠٥.

# قَالَ: «فَأَحْرِمِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ كَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ».

وفي أروى خلاف؛ ذكرها العقيلي في الصحابة، قال أبو عمر (١) وغيره ذلك، وذكر الواقدي في خبر أنها أسلمت.

وكذلك اختلف في إسلام عاتكة، والمشهور أنها لم تسلم وهي صاحبة الرؤيا يوم بدر.

وفي تجريد الذهبي ما لفظه: أميمة بنت عبدالمطلب أو بنت ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، لها صحبة (٢)، انتهى.

وتقدَّم فيما مضى بعض ذلك.

قوله: «وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ»: «المحل» بكسر الحاء وفتحها، وهو موضع الحلول، ومنه: بلغت محلها أي موضعها ومستحقها، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣].

وفي هذ الحديث تصريح بأنه يجوز للحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة، وجماعة من التابعين، وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو عمر وأبي غيره.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسهاء الصحابة ٢/ ٢٤٧.

٧٩٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَنَا هُمَاكِيَةٌ، فَقَالَ: «مَا تُرِيدِينَ الحَجَّ العَامَ؟» قُلتُ: إِنِّي لَعَلِيلَةٌ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «حُجِّي وَقُولِي: يَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي».

٧٩٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً وَعِكْرِمَةَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً وَعِكْرِمَةَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي عَبَّلِ المُطَّلِبِ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي الْمَرَأَةُ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: «أَهِلِي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ تَحِلِّي حَيْثُ الْمَرَأَةُ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: «أَهِلِي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ تَحِلِي حَيْثُ حَبْثَ عَلِي حَيْثُ حَبْسَتَنِي». [م:٢٧٦، د:٢٧٧، ت: ١٤٩، س: ٢٧٦٥].

الحديث على أنها واقعة عين، وأنه مخصوص بضباعة.

وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح.

قال النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر.

والذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث فيه نظر؛ لأن الحديث مشهور في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مِن طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٣٢.

# ٢٥- دُخُولُ الْحَرَم

٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ الله، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ الله وَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الحَرَمَ مُشَاةً خُفَاةً، وَيَطُوفُ وَنَ بِالبَيْتِ وَيَقْضُونَ المَناسِكَ خُفَاةً مُشَاةً.

### ٢٦ - دُخُولُ مَكَّةَ

• ٢٩٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُليَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. [خ: ١٥٧٥، م: ١٢٥٧، د: ١٨٦٦، س: ٢٨٦٥].

٢٩٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَاراً. [خ:١٥٣٣، م:١٢٥٩، د:١٨٦٥.
 ت:٨٥٤، س:٢٨٦٢].

٢٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النُّهُ الْنَهُ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

## ٢٥- دُخُول الحَرَم

٢٩٣٩ - قوله: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ»: هـو بفتح الصاد وكسر الموحدة، وهو ثقة.

قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ تَنْزِلُ غَداً؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟» ثُمَّ قَالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، يَعْنِي المُحَصَّب، حَيْثُ مَنْزِلاً؟» ثُمَّ قَالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشاً عَلَى بَنِي هَاشِمِ قَاسَمَتْ قُرَيْشاً عَلَى بَنِي هَاشِمِ قَاسَمَتْ قُرَيْشاً عَلَى بَنِي هَاشِمِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا يُبَايِعُوهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالحَيْفُ الوَادِي. [5. ١٥٨٨، م: ١٣٥١، د: ٢٠١٠].

### ٢٧ - اسْتِلامُ الحَجَرِ

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعُاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقبِّلُكَ مَا قَبَّلتُكَ. [خ ١٥٩٧، من ١٥٩٠].

#### ٢٧ - اسْتِلاَم الحَجَر

٢٩٤٣ - قوله: «رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ»: هـو تصغير أصلع، والأصلع هو الذي انحسر شعر مقدّم رأسه، وموضعه الصَلَعة بالتحريك، وكذلك الصُلعة.

وصفات عمر الله أنه كان طوالاً جداً، أصلع، أعسر يسر؛ وهو الذي يعمل بيديه جميعاً، وكان أبيض يعلوه حمرة، وإنها صار في لونه سُمرة في عام الرمادة؛

٢٩٤٤ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقّ». [ت: ٩٦١].

٧٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ الحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَانُعِي طَوِيلاً، ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ يَا عُمَرُ: «هَاهُنَا يُبْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ يَا عُمَرُ: «هَاهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ».

لأنه أكثر أكل الزيت، وترك السمن للغلاء الذي وقع بالناس، وامتنع من أكـل اللبن والسمن حتى لا يتميز على الضعفة.

وقال زربن حبيش: كان عمرُ آدم.

وقال الواقدي: لا يُعرف ذلك إلا أن يكون رآه عام الرمادة.

قال ابن عبد البر: وصفه زر بن حبيش وغيره أنه كان آدم شديد الأدمة، قال: وهو الأكثر عند أهل العلم (١).

وقال ابن قتيبة في المعارف: قال الكوفيون: كان آدم شديد الأدمة.

وقال بعض الحجازيين: كان أبيض أمهق (٢).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣/ ١١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المعارف ص١٨١.

٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الجُمُحِيِّينَ. [خ:٣٩٦، م:١٢٢٧، د:٥ ١٨٠، س:٢٧٣٦].

### ٢٨ - مَنِ اسْتَكَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

۲۹٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ الله وَلَيْ عَامَ الفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيكِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عِيْدَانٍ فَاكْتَسَرَهَا (١)، ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ. [د ١٨٧٨].

### ٢٨ - مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

٢٩٤٧ - قوله: «يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ»: المحجن بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الجيم، وهو عصا معقفة، يتناول بها الراكب ما سقط منه، ويحرك بطرفها بعيره للمشي.

قوله: «فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عِيْدَانٍ»: كذا هو عيدان بكسر العين في أصلنا وبعدها مثناة تحت ساكنة ثم دال مهملة وفي آخره نون.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (فاكتسرها).

۲۹٤۸ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرَحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْن عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَن يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَن ابْنِ عَبّاسٍ، وَهْبٍ، عَنْ يُعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. [خ:١٦٠٨، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. [خ:١٦٠٨، م:٢٧٢، د:١٨٧٧، ت:٥٦٨، س:٧١٣].

٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ المَكِّيُّ عَبْدِالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا الظُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. [م: ١٢٧٥، د: ١٨٧٩].

وفي حديث: «أنه الطّيّة كان له قَدَحٌ من عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فيه بِاللّيْلِ»، رواه أبو داود والنسائي (١)، وهذا بفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت، وهو جمع.

٢٩٤٩ - قوله: «حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ »: خربوذ بفتح الخاء المعجمة، وضمها أبو الوليد الباجي، وفتح الراء مشددة ثم موحدة مضمومة وفي آخره ذال معجمة.

لا ينصرف للعجمة والعلمية.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٤)، وسنن النسائي (٣٢).

### ٢٩ - الرَّمَلُ حَوْلَ البَيْتِ

• ٢٩٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ رَمَلَ لَلهُ عَلَى مَلَ الْحَجَرِ. ثَلاَثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [رَ:٥٩٥٩، ٢٩٧٤، ٢٩٨٨، خ:٢٦١، م:١١٨٦، د:١٧٧١، ت:٨١٨، س:٢٧٣٢].

#### ٢٩ - الرَّمَل حَوْلَ البَيْتِ

• ٢٩٥٠ قوله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ»: هو بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة.

قوله: «رَمَلَ ثَلاَثَةً»: يقال: رمل يرمُلُ رمَلاً ورَمَلاناً، والرمل هـو سـرعة المشي مع تقارب الخطا، دون الوثوب والعدو، وهو الخبب.

قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب(١).

قال الرافعي: وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الخبب(٢)، انتهى.

وقال أهل اللغة: الرمل الهرولة.

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) العزيز شرح الوجيز ٧/ ٣٢٦.

۱۹۰۱ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ العُكْلِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَالِهٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى العَلَى الْعَلَى الْعَمَلَ مِن الْعَلَى الْع

٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلاَنُ الآنَ؟ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلاَنُ الآنَ؟

١ • ٢ • ٢ - قوله: «رَمَلَ مِنَ الحجرِ إِلَى الحجرِ»: هما بفتح الحاء المهملة والجيم، وكذا في أصلنا.

۲۹۰۲ – قوله: «فِيمَ الرَّمَلاَنُ الآنَ؟»: الرملان ضم النون بالقلم في أصلنا، قال المحب الطبري: قال الحربي: هو بكسر النون تثنية الرمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولم يقل: السعيان تغليباً للأخف، كما قيل: العُمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر.

وقال غيرُه: إنها هي بضم النون مصدر رمل، وكثيراً ما يجيء المصدر على هذا الوزن خصوصاً في أنواع المشي والحركة، كالرَّسَفان في مشي المُقَيَّد، واللوذان، والنَّزوان، والسَّيلان، في أشباهٍ لها، واختاره الحافظ أبو موسى.

وغير بعيد ما ذكره الحربي إن حفظ اللفظ كذلك، انتهى.

وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلاَمَ، وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَايْمُ الله، مَا نَدَعُ شَيْئاً كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ. [د:١٨٨٧].

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْأَصْحَابِهِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةً فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ: «إِنَّ قَوْمَكُمْ غَداً سَيَرَوْنَكُمْ،

وأصل هذا في النهاية (١) بأطول من هذا، فانظره إن شئته.

وقال المحب الطبري في منسكه بعد ذكر القولين: ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أنه مصدر، أن عمر أراد الرمل الذي أمر به النبي ولله في عمرة القضاء؛ ليري المشركين جلدهم لما قالوا: وهنتهم حمى يثرب.

أما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم إسماعيل عليه السلام، فإذا المراد بقول عمر: «رملان» الطواف وحده، الذي سنَّ لأجل الكفار، وهو مصدر.

وكذلك شرحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه، فليس للتثنية فيه وجه، والله أعلم.

قوله: «وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلاَمَ»: أي ثبته وأرساه، والهمز فيه بـدل مـن واو وطأ.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٢٦٥.

فَلْيَرَوُنَّكُمْ جُلْداً»، فَلَـاً دَخَلُوا المَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ وَرَمَلُوا، وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمانِيَ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمانِيَ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الرُّكْنَ اليَمانِيَ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الرُّكْنَ اليَمانِيَ، ثُمَّ مَشَى الرَّرْبَعَ. [خ:١٦٠٢، م:١٦٠٤، د:١٨٨٩، ت:٨٦٣، س:٢٩٧٩].

#### ٣٠- الإضطِبَاعُ

٢٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى، سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى، مُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى، مُفْيَانُ، عَنِ الْبِيهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى، مُفْيَانُ، عَنْ الْبِيهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى، مُنْ النَّبِيَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَبِيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. [د:١٨٨٣، ت:٩٥].

## ٣١- الطُّوَافُ بِالحِجْرِ

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

٢٩٥٣ - قوله: «فَليَرَونَنَّكُمْ جُلْداً»: جمع جَلد وهو القوي.

#### ٣٠- الإضطِبَاع

٢٩٥٤ - قوله: «طَافَ مُضْطَبِعاً»: هـ وأن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتف ه الأيسر من جهتى صدره وظهره، وسمي بذلك لإبداء الضبعين، ويقال للإبط: الضبع للمجاورة.

## ٣١- الطُّوَاف بِالحِجْرِ

٢٩٥٥ - قوله: «سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الحِجْرِ، فَقَالَ: هُوَ مِنَ البَيْتِ»:
 بكسر الحاء وإسكان الجيم، هذا هو الصواب المعروف.

قال النووي: وقد رأيت لبعض العلماء المصنفيين في ألفاظ المهذب أنه يقال بفتح الحاء كحَجر الإنسان، سمى حجراً لاستدارته.

والحجر عرصة ملصقة بالكعبة، منقوشة على صورة نصف دائرة، وعليه جدار، وارتفاع الجدار من الأرض نحو ستة أشبار، وعرضه نحو خمسة أشبار، وقيل: خمسة وثلث.

وللجدار طرفان؛ ينتهي أحدهما إلى ركن البيت العراقي، والآخر إلى الركن الشامي، وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها إلى الحجر، وتدويرة الحجر تسع وثلاثون ذراعاً وشبر، وطول الحجر من الشاذروان الملتصق بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر أربعة وثلاثون قدماً

### ٣٢- فَضْلُ الطُّوافِ

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ». [ت:٩٥٩].

٧٩٥٧ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ، يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ اليهَانِي، وَهُ وَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: (وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكاً، فَمَنْ قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآبُنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآبُنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآبُنْيَا وَالآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ». فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي

ونصف قدم، وما بين الفتحتين أربعون قدماً إلا نصف قدم، وميزاب البيت يضرب في الحجر.

وقد اختلفت الروايات وأقوال أصحاب الشافعي في أن الحجر كله من البيت، أو ستة أذرع فحسب أو سبعة (١).

وقد ذكرت الكلام فيه في تعليقي على صحيح البخاري، فانظره إن أردته.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء ٣/ ٧٦ - ٧٧.

أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ».

قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً وَلا يَتَكَلَّمُ إِلا بِسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله، وَلا إِلهَ إِلا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله، مُحِيَتْ عَنْهُ وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيّنَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ عَشُرُ مَعَةً بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ المَاء بِرِجْلَيْهِ».

#### ٣٣ - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

۲۹۵۸ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِي بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِي بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيةِ المَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ. [د:۲۰۱٦، س:۲۰۸]. قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.

٢٩٥٧ - قوله: «مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّـَمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ»: المفاوضة الملامسة والمخالطة، من مفاوضة الشريكين في المال يفوض أمره إلى صاحبه، قاله المحب الطبري في أحكامه في الحج.

### ٣٣ - الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ الطَّوَافِ

هكذا هو في أصلنا، وهو مجرور على تقدير صلاة الركعتين، والله أعلم.

٢٩٥٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ العَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدِمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ المَقَامِ، ثُمَّ مَلَى وَكُيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ المَقَامِ، ثُمَّ مَلَى وَكُعتَيْنِ، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ المَقَامِ، ثُمَّ مَلَى وَكُيعٌ فَا لَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ المَقَامِ، ثُمَّ مَلَى وَكُعتَيْنِ، قَالَ وَكِيعٌ: 171، مَذَا ١١٨٦، دَذَا ١٧٧١، خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. [رَ: ٢٧٣٠، ٢٩٧٤، ٢٩٧٤، خ: ٢٦١، مَذَا ١١٨٦، دَذَا ١٧٧٢].

۲۹۲۰ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثَهَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَهَا فَرَغَ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَهَ عَلَا الله، هَذَا رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ طَوَافِ البَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلُقِّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُكَى ﴾ مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلُقِّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مَمَكَى ﴾ الله عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَلُقِّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مَمَكًى ﴾ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلُقِّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مَمَكًى ﴾ الله والميمَ، الله عَنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلُقِّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مَمَكًى اللهُ عَزَلَ وَكَالَة عَرَاهَا: ﴿ وَلُقِخِذُوا كُو ؟ قَالَ: نَعَمْ. [البقرة: ١٩٥٥] قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: هَكَذَا قَرَأَهَا: ﴿ وَلُقِخِذُوا كُو ؟ قَالَ: نَعَمْ. [رَبُهُ مِن مَقَامِ إِبْرَهِعِهُ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥] قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: هَكَذَا قَرَأَهَا: ﴿ وَالْتَخِذُوا كُو ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ورَاتِخِذُوا كُو ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ورائية المُولِيدُ: ﴿ وَالْتَخِدُوا كُو ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ورائية المُولِيدُ: ﴿ وَالْتَغِدُوا كُو ؟ قَالَ: عَمْ مَالَاللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ المُولِيدُ المُؤْلِينُ وَالْتُولِيدُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ الْعُلْمُ اللهُ المُولِيدُ المَالِكِ عَلَى المُولِيدُ المُولِيدُ المَالِكِ المُقَالِ اللهُ اللهُ المُولِيدُ الْقُولُ اللهُ المُعَلَى المُولِيدُ المُعَلَى المُعْلِيلِ المُولِيدُ الْقَوْلُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُولِيدُ الْولَالِيلُولُ المُولِيدُ المُعْرَاقُولُ المُولِيدُ المُولِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِيدُ المُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُولِيدُ المُؤْلِيدُ المُؤْلِقُولُ اللهُ ال

## ٣٤- المَريضُ يَطُوفُ رَاكِباً

٢٩٦١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ (ح) وحَدَّثَنَا مِعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْ دِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ وَدَاءِ ذَيْنَا مَالِكُ بْنُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا مَرِضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله عَلَيُّ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِي رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّي إِلَى البَيْتِ، وَهُ وَ يَقْرَأُ: النَّاسِ وَهِي رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّي إِلَى البَيْتِ، وَهُ وَ يَقْرَأُ:

﴿ وَالظُّورِ اللهِ وَكِنَابِ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢]. [خ: ١٤٤، م: ١٢٧٦، د: ١٨٨٢، سن ٢٩٢٥].

قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ.

# ٣٥- المُلتَزَمُ

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ

### ٣٥- الْمُلتَزِم

فائدة: الملتزم قالوا: هو ما بين ركن الكعبة والباب، يعنون بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، وهذا متفق عليه.

قال الأزرقي: وذرعه أربعة أذرع(١).

وسمي بـذلك؛ لأن النـاس يلتزمونـه في الـدعاء، ويقـال لـه: المـدْعَى، والمتعوَّد بفتح الواو، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك.

٢٩٦٢ - قوله: «حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو»: كذا في أصلنا، وصريح هذا؛ أعني أن جد عمرو المذكور هنا، والمراد به الأدنى، وهو محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، ولم يرقموا عليه ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) أخبار مكة ١/ ٣٥٠.

عَبْدِالله بْنِ عَمْرٍو، فَلَـمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الكَعْبَةِ فَقُلتُ: أَلاَ نَتَعَوَّذُ؟

وقد أشار إلى هذا الحديث الذهبي في تذهيبه مختصر التهذيب (١)، وهو أخذه من أصله، وكأنه لم يترجح عندهم ذلك.

وإنها رقموا له أبا داود والترمذي والنسائي.

ومحمد المذكور مقلٌ، وقد روى له أيضاً أبو حاتم البستي في صحيحه حديثاً واحداً عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالله بن عمرو بن العاص، عَنْ أبيه مرفوعاً: «أَلا أُحدثكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي بَحُلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢)، الحديث.

وقد ترجم له ابن حبان في الثقات (٣).

قال ابن يونس: روى عن أبيه، روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عفير، وابنه شعيب بن محمد.

فإن كان ما في الأصل صحيحاً فينبغي أن يُرقم له ابن ماجه.

وقد رأيت أطراف المزي فرأيته قد ذكر لمحمد بن عبد الله بن عمرو حديثاً وهو: «لا يحل سلف وبيع» الحديث (٤)، وهو في أبي داود والترمذي

<sup>(</sup>١) تذهيب التهذيب ٨/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٥/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأشراف ٦/ ٣٧٩.

قَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الحَجَرِ وَالبَابِ، فَأَلصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ. [د:١٨٩٩].

# ٣٦- الحَائِضُ تَقْضِي المَنَاسِكَ إِلا الطَّوَافَ

٢٩٦٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ الله عَلَيْ لا نُرَى (١) إلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيباً مِنْ سَرِفَ حِضْتُ، وَسُولِ الله عَلَيْ لا نُرَى (١) إلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيباً مِنْ سَرِفَ حِضْتُ،

والنسائي(٢)، ولم يذكر له غيره، فها في الأصل فيه نظر على هذا، والله أعلم.

قوله: «ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الحَجَرِ وَالبَابِ»: هوبفتح الحاء والجيم.

# ٣٦- الحَائِض تَقْضِي المَنَاسِكَ إِلا الطَّوَافَ

٢٩٦٣ - قوله: «لا نُرَى إِلا الحجَّ»: كذا في أصلنا بضم النون، أي لا نظن إلا أنه الحج.

ومما قرأته على بعض شيوخي بالقاهرة ما لفظه: ضبط بفتح النون وضمها، حكاه ابن التين، انتهى.

قوله: «فَلَـمَّا كُنَّا بِسَـرِفَ»: سَـرِف هي بفتح السين المهملة وكسـر الراء،

<sup>(</sup>١) ضبطها في الأصل بضم النون.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٠٠٤)، وسنن الترمذي (١٢٣٤)، وسنن النسائي (٢٦١١).

فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله اللهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟» قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَ اللهِ عَلَى رَسُولُ الله اللهِ عَلَى بَنَاتِ آدمَ، فَاقْضِي المَانَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِإِلْبَيْتِ». قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ الله عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرِ. [رَ: ٢٩٨١، ٢٠٠٠، بالبَقرِ. [رَ: ٢٤٨١، ٢٥٠٠، ٣٠٧٥.

### ٣٧- الإِفْرَادُ بِالْحَجِّ

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ. [رَ: ٢٩٦٥، م: ٢٧١١، د: ١٧٧٧، ت: ٨٢٠، س: ٢٧١٥].

٢٩٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللهَ عَلَيْ أَفْ رَدَ الحَدَجَ. [رَ: ٢٩٦٤، الـزُّبَيْرِ، عَـنْ عَائِشَـةَ أُمِّ اللهُ وَمِنِينَ، أَنَّ رَسُـولَ الله عَلَيْ أَفْ رَدَ الحَدَجَ. [رَ: ٢٩٦٤، من ٢٧١٥].

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ عَلَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ عَلَّادٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَبَجِ. إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحُمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَبَجِ. [رَ:١٠٠٨، عن ١٧٥٩، م:١٢١٣].

وهو فناء بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة، وقيل: اثني عشر ميلاً، والله أعلم.

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِالله العُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ البُنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ أَفْرَدُوا الحَجَّ.
 ٣٨ - مَنْ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ

۲۹٦۸ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً». [رَ: ۲۹٦٩، خ: ۲۰٥١، م: ۲۷۲۹].

۲۹۲۹ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ». [رَ: ۲۹۲۸، خ: ۲۰۵۱، م: ۲۷۲۹، ح: ۲۷۲۹].

• ٢٩٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بُنُ عَبَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَ انِيّاً فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلتُ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَ انِيّاً فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلتُ

### ٣٨ - مَنْ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ

• ۲۹۷- قوله: «سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدِ»: بضم الصاد المهملة، تصغير صبي، و «معبد» بفتح الميم وإسكان العين المهملة وفتح الموحدة ثم دال مهملة، هو في ثقات ابن حبان.

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلَمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُ بِهَا جَمِيعاً بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَالا: لَمَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَكَأَنَّمَا حَمَلا عَلَيَّ جَبَلاً بِكَلِمَتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عِلَى عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْ، عُلِيَ، فَقَدِمْتُ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ.

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شَقِيقٌ: فَكَثِيراً مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنْهُ. [د:۱۷۹۸، س:۲۷۱۹].

• ٢٩٧٠ م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَسْلَمْتُ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلتُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢٩٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلَحَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَنَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

### ٣٩- طَوَافُ القَارِنِ

٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ

قوله: «بِالقَادِسِيَّةِ»: هي بكسر الدال والسين المهملتين وتشديد الياء، بينها وبين الكوفة مرحلتان، وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحل.

• ٢٩٧م - قوله: «فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ»: أي فلم أقصّر في الاجتهاد.

المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْتْ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَجُاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله لله لَهُ لَمْ يَطُفْ وَجُاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله لله لَهُ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلا طَوَافاً وَاحِداً. [رَ: ١٠٥٨، ١٩١٣، مُوا إِلا طَوَافاً وَاحِداً. [رَ: ١٠٥٨، ١٩١٣، ١٩٩٨، ١٩١٨، ١٩١٣، ١٩٩٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١٩١٨، ١١٥٥٠.

۲۹۷۳ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَلْدَبِي النُّبِي عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ طَافَ لِلحَجِّ وَالعُمْرَةِ طَوَافاً وَاحِداً. [رَ: ٨٠٠، ١٠ أَبِي النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي ﷺ طَافَ لِلحَجِّ وَالعُمْرَةِ طَوَافاً وَاحِداً. [رَ: ٨٠٠، ١٠ ١٩٠، ١٩٩٠، ٢٩١٠، ١٩٩٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٠١٠، ٢٩١٠، ٢١٥٠٠، عن المحتلفة المحتلفة

٧٩٧٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَدِمَ قَارِناً، فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ.[ رَ: ٢٩٥٠، ٢٩٥٩، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ.[ رَ: ٢٩٥٨، ٢٩٥٩.

#### ٣٩- طَوَاف القَارِنِ

 ٧٩٧٥ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِالله، عَنْ عُبَيْدِالله، عَنْ عُبَيْدِالله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ كَفَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ كَفَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِ وَالعُمْرَةِ كَفَى عَنْ الله عَلَيْ مَنْ الله عَلَيْ مِنْهُمَا جَمِيعاً». [ت: ٩٤٨]. هُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَكِلَّ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». [ت: ٩٤٨].

# ٠ ٤ - التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

7977 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي دُحَيْهاً، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، وحَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْدَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَعْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ وَهُو بِالْعَقِيقِ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي اللّهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْ يَقُولُ وَهُو بِالْعَقِيقِ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي اللّهَارَكِ»، وَقَالَ: «عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ». وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ. [خ: ١٥٣٤، د: ١٨٠٠].

# ٠ ٤ - التَّمَتُّع بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ

٢٩٧٦ - قوله: (وَهُوَ بِالعَقِيقِ): الْعَقِيقُ وادٍ عليه أموال أهل المدينة، وهو
 على ثلاثة أميال، وقيل: ميلين، وقيل: سبعة، قاله ابن وضَّاح.

وهما عقيقان: أحدهما: عقيق المدينة، عُـتَّ عـن حرَّتهـا، أي قطع، وهـو العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة.

والعقيق الآخر أكبر من هذا، وفيه بئر عروة الذي ذكره الشعراء، والعقيق الآخر أكبر من هذا، وفيه بئر على مقربة منه، وهو من بلاد مزينة، ٧٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ خَطِيباً فِي هَذَا الوَادِي، فَقَالَ: «أَلا إِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فَالَ: «أَلا إِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [س:٢٨٠٦].

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَيِ العَلاَءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: قَالَ لِي العَلاَءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ: إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ اليَوْمِ، اعْلَمْ أَنَّ وَمُ يَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ وَمُ يَنْ الله عَلْمَ عَنْ الله عَلْمُ وَلَمْ يَنْ لِللهَ عَنْ الله عَلْمُ وَلَمْ يَنْ لِللهَ عَلْمُ وَلَمْ يَنْ لَلهُ وَلَى الله عَلْمُ وَلَمْ يُولِ الله عَلْمُ وَلَمْ يَنْ لِللهَ عَلَى وَلَى الله عَلْمُ وَلَمْ يُولُ الله عَلَى الله عَلْمُ وَلَمْ يَنْ لِللهَ عَلْمُ وَلَمْ يَعْدُ وَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ. [خ: ١٥٧٢].

وهو الذي أقطعه رسول الله ﷺ بلالَ بن الحارث، ثم أقطعه عمر الناس.

فعلى هذا تحمل المسافتان لا على الخلاف، والعقيق الذي جاء فيه: «إِنَّـكَ بِوادٍ مُبَارَكٍ»، هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة، وهو الأقـرب منهما، والعقيـق الذي جاء فيه أنه مُهلُّ العراق هو من ذات عرق.

۲۹۷۸ - قوله: «قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ»: الذي عرض به عمران، قال ابن الجوزي: يريد عثمان.

وقال القرطبي والنووي: يريد عمر.

۲۹۷۹ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالا: حَدَّثَنَا فَصُر بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالمُتْعَةِ، فَقَالَ لَـهُ رَجُلُ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتُياكَ، مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالمُتْعَةِ، فَقَالَ لَـهُ رَجُلُ: رُويْدِ دَكَ بَعْضَ فُتُياكَ، فَوَالَّ لَـهُ رَجُلُ: رُويْ دَكَ بَعْضَ فُتُياكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ اللهُ عَلَى النَّسُكِ بَعْدَكَ، حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلتُهُ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ اللهُ عَلَى فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ رَسُولَ الله عَلَهُ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُّ وَا فَعْلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُّ وَا لَكُ بَعْ يَعْدَلُوا وَسُهُمْ. [خ : ٥٥ ٥ ١، بِنَ مُعْرِسِينَ تَعْتَ الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالحَجِّ تَقْطُرُ رُووُوسُهُمْ. [خ : ٥٥ ٥ ١، مِنَ مُعْرِسِينَ تَعْتَ الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُووُوسُهُمْ. [خ : ٢٥٥ ٥ ١، م. ٢٢٢١، س: ٢٧٣٥].

#### ٤١ - فَسْخُ الْحَجِّ

٢٩٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِالحَجِّ خَالِصاً لا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ وَسُولِ الله عَلَيْ إِلجَجَةِ، فَلَـلَ طُفْنَا بِالبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ

زاد ابن التين: يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو عمر أو عثمان.

وقد ذكر البخاري حديث عمران في التفسير، ثم عقبه بقوله: قال محمد يعني البخاري نفسه: إنه عمر (١).

<sup>(</sup>١) التوضيح شرح الجامع الصحيح ١١/٢٦٣.

نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا خَمْشُ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيّاً؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَلُولا الهَدْيُ لأَحْلَلتُ»، (() فَقَالَ شُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ: أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَلَوْلا الهَدْيُ لأَحْلَلتُ»، (() فَقَالَ شُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ: أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَلُولا الهَدْيُ لأَحْلَلتُ»، (() فَقَالَ شُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ: أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَلَوْلا الهَدْيُ لأَحْلَلتُ»، (() فَقَالَ شَرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ: أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَلُولا الهَدْيُ لأَجْلِكُ اللّهُ اللهُ ال

٧٩٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ فَي القَعْدَةِ، لا نُرَى إِلا الحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ فِي القَعْدَةِ، لا نُرَى إِلا الحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ أَنْ يَكِلَ، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ، فَلَـ اَكَانَ يَوْمُ النَّهُ عُلْمَ هُذِي أَنْ وَاجِهِ. [رَ:٣١٣٥، ٢٩٦٠، النَّحْرِ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. [رَ:٣٦٩٦، ٢٤٢].

٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَأَحْرَمْنَا

### ٤١ - فَسْخِ الْحَجِّ

٠ ٢٩٨٠ - قوله: «وَمَذَاكِيرُنَا»: هو جمع ذكر على غير قياس.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (فقام سراقة بن مالك)، وعليه (خ).

بِالحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً»، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا»، فَرَدُّوا عَلَيْهِ القَوْلَ، فَعَضبَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَوَاتِ الغَضْبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبَهُ الله، قَالَ: «وَمَا لِي لا فَضَبُ، وَأَنَا آمُرُ أَمْراً فَلا أُتْبَعُ».

٣٩٨٣ – حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا الْبِنُ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحْرِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَتْ: فَلَ النَّبِيُ ﷺ اللهِ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَلْيَعْمِلُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# ٤٢ - مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الحَجِّ لُهُمْ خَاصَّةً

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ فَسْخَ الحَجِّ فِي العُمْرَةِ، أَلْنَا (١) خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟
 يَا رَسُولُ الله ﷺ «بَل لَنَا خَاصَّةً». [د:١٨٠٨، س:٢٨٠٨].

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (هي لنا).

٢٩٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً. [م: ١٢٢٤، د: ١٨٠٧، س: ٢٨٠٩].

# ٤٣ - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ

٢٩٨٦ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا (١) أَنْ لا أَطَّوَفَ عُرْوَةَ قَالَ: أَنْ لِا أَطَّوَفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وَلَوْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وَلَوْ كَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وَلَوْ كَانَ كَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقسة قَالُول الله عَنَاسٍ مِن الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَكُول الله عَنْ وَجَلَّ هَمُ أَنْ يَطُولُ الله ، فَلَعَمْرِي مَا أَتُمَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:١٦٤٣] الله عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:١٦٤٣] الله عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:١٦٤] م ١٢٧٧، م:٢٩٧٤].

# ٤٣ - السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

٢٩٨٦ - قوله: «عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحاً أَنْ لا أُطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»: وجواب عائشة هذا من فهم

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (جناح) بدون ألف.

٢٩٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَلُدُ وَقِ وَهُ وَ يَقُولُ: أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهُ وَ يَقُولُ: (لا يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلّا شَدًا». [س: ٢٩٨٠].

عائشة الثاقب، وذلك لأن الآية الكريمة ليست فيها دلالة للوجوب، ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعى بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.

وقد يكون الفعل واجباً، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فيسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك أن تصليها في هذا الوقت، فيكون جواباً صحيحاً، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.

واعلم أن مذهب الجماهير أن السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره.

وقال بعض السلف: هو تطوع، وقال أبو حنيفة: هو واجبُ، فإن تركه عصى وجبره بالدم، وصحَّ حجَّه (١).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٢١.

۲۹۸۸ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْعَى، وَإِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخُ كَبِيرٌ. [رَ: ٢٩٥٩، ٢٩٥٩، ٢٩٥٩، ٢٩٧٤، خ: ١٦٦١،

#### ٤٤ - العُمْرَةُ

٢٩٨٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ طَلَحَةً، عَنْ طَلَحَةً بْنِ عُمَرُ اللهَ عَلْمَ عُنَى عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلَحَةً، عَنْ طَلَحَةً بْنِ عَلَى عُنْ طَلَحَةً بْنِ طَلَحَةً بَنِ طَلَحَةً بُنِ طَلَحَةً بَنِ الله الله عَلَى يَقُولُ: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوَّعٌ».

#### ٤٤ - العُمْرَة

٢٩٨٩ - قوله: «حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ»: هـ و بخاء مضمومة وشين مفتوحة معجمتين ثم نون ثم ياء النسبة، قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال دحيم: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: متروك، انتهى.

توفي بعد التسعين ومائة.

• ٢٩٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؛ لا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ. [خ:١٦٠٠، د:١٩٠١].

#### ٥٥ - العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ

٢٩٩١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ دَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ دَهُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

#### ٥٥ - العُمْرَة فِي رَمَضَانَ

۱۹۹۱ – قوله: «عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ»: هو بخاء معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم شين معجمة، وقيل اسمه هرم بن خنبش، وقد وقع كذلك في هذا الكتاب، وهو تصحيف، والصحيح وهب، وهو صحابي معروف، انفرد عنه الشعبى.

ومثله: عبد الرحمن بن خنبش، صحابي أيضاً.

وعبد الصمد بن خنبش شيخ لعبد الغني، وخنبش بن يزيد حمصي قديم، ومحمد بن أبي خنبش قاضي بعلبك، وغيرهم.

ولم يستوعبهم الذهبي في مشتبه النسبة.

٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الصَّبَّةِ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

٢٩٩٣ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي السَّحِاقَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (١).

٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».
 [خ:١٧٨٢، م:١٢٥٦، د:١٩٩٠].

٢٩٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ،
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ
 قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

٢٩٩٢ - قوله: «عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ»: هو بزاي مفتوحة ثم عين مهملة وبعد الألف فاء ثم راء ثم ياء النسبة.

<sup>(</sup>١) في الهامش ما نصُّه: لم يذكره، وهو عن الأسود، عن ابن أبي معقل، عن أمّ معقل، كذلك أخرجه الترمذي، وهذا خطأ.

### ٤٦ - العُمْرَةُ فِي ذِي القَعْدَةِ

٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله ﷺ إلا فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله ﷺ إلا فِي ذِي القَعْدَةِ. [ت:٨١٦].

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ اللَّأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله عَلَى عُمْرَةً إِلا فِي ذِي اللَّهَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله عَلَى عُمْرَةً إِلا فِي ذِي اللَّهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله عَلَى عُمْرَةً إِلا فِي ذِي اللَّهَ عَدْدة.

# ٤٧ - العُمْرَةُ فِي رَجَبِ

٢٩٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَسُولُ الله عَلَى ابْنَ عُمَرَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله ع

# ٤٨ - العُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ

٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ عُثْهَانَ بْنِ صَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَحُمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ عُمْرُو بْنُ أَوْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. [خ:١٧٨٤، م:١٢١٢، د:١٩٩٥، ت:١٢٨٤

## ٤٨ - العُمْرَة مِنَ التَّنْعِيم

٣٩٩٩ - قوله: «فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ»: هو بفتح التاء المثناة فوق، عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام، على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة، من مكة، سمي بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال له نعيم، وعن شماله جبل يقال له ناعم، والوادي نعمان.

وقوله في التنبيه: الأفضل أن يحرم بالعمرة من التنعيم (١)، مما أنكروه عليه، والصواب أن يقول: يحرم من الجعرانة، فإن لم يكن فمن التنعيم، وكذا قاله هو في المهذب (٢)، والأصحاب قالوا: وبعد التنعيم الحديبية.

واعلم أن الحرم له حدود أربعة، وأن أقربَ جهات الحرم التنعيم، وهو على ثلاثة أميال أو أربعة كما قدمته، ومن جهة العراق سبعة أميال، ومن جهة جدة عشرة أميال، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ من أَرْضِ طِيبَةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إِذَا رُمْت إِثْقَانَهُ وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ من أَرْضِ طِيبَةَ وَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إِذَا رُمْت إِثْقَانَهُ وَسَـبْعَةُ أَمْـيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ وَجُدَّةَ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جعرانه

<sup>(</sup>١) التنبيه ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) المهذب ١/٢٠٣.

• • • ٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيُهانَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الـوَدَاع نُـوَافِي هِـلاَلَ ذِي الحِجَّةِ، فَقَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «مَـنْ أَرَادَ مِـنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلِيُهْلِل، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ». قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ القَوْم مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، فَكُنْتُ أَنَا مِلَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلِّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ». قَالَتْ: فَفَعَلَتُ، فَلَـَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى الله حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى الله حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ. [رَ:۱۲۶۲، ۱۸۹۲، ۲۰۷۰، ۱۳۵۰، خ:۹۴۲، م:۱۱۲۱، د:۱۷۵۰، ت:۹۳۴، س:۲٤۲].

# ٤٩ - مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ

٣٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،

• • • ٣٠ - قوله: «فَلَـمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ»: هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ثم موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الليلة التي بعد أيام التشريق، سميت بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا فيه.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سُلَيُهَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَكَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ اللَّهُ دِسِ غُفِرَ لَهُ». [رَ:٣٠٠٢، د:١٧٤١].

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَمِّهُ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ مُحَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ مُحَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ مَكْ إِنْ إِنْ عَنْ بَيْتِ مَلْمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِلَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ». قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. [رَ: ٢٠٠١، ٤: ١٧٤١].

# ٤٩ - مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ

٣٠٠١- قوله: «عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ»: اسمها حُكَيمة بضم الحاء وفتح الكاف، بِنْتِ أُمَيَّةَ، ذكرها ابنُ حبان في الثقات.

٣٠٠٢ قوله: «عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ»: هي المذكورة قبله حُكيمة، وهي جدة يحيى بن [أبي] سفيان، كذا قاله ابن ماكولا في إكماله (١).

وفي التذهيب قال: عن جدته، وقيل: أمه حُكيمة بنت أمية (٢).

<sup>(</sup>١) الإكال ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) تذهيب التهذيب ٩/ ٤٤٨.

# ٠٥- كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ القَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ القَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ. [د: ١٩٩٣، ت: ١٦١٦].

# ١٥- الْخُرُوجُ إِلَى مِنِّى

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى بِمِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالعَصْرَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ. [د:١٩١١، ت:٨٧٩].

وقال في النساء: وعنها قرابتها(١).

وهو صحيح، لكن الذي قال ابن ماكولا، وهو أولاً، أحسن وأميز.

و (يحيى الله في البير عبي الثقات، له في أبي داود وابن ماجه هذا الحديث: «من أهل بعمرة من بيت المقدس» الحديث، فقط.

# ١٥- الْحُوُّوجِ إِلَى مِنَّى

٤٠٠٣ قوله: «يَوْمَ التَّرْوِيَةِ»: هو ثامن من ذي الحجة، سمي بذلك؛
 لأنهم كانوا يرتون فيه من الماء لما بعده، أي يستقون ويسقون.

<sup>(</sup>۱) تذهيب التهذيب ۱ / ۱۲٦.

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ بِمِنَّى، ثُمَّ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ بِمِنَّى، ثُمَّ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.
 يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

### ٢٥- النُّزُولُ بِمِنَّى

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتًا؟ قَالَ: «لا، مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». [رَ:٧٠٠٣، رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتًا؟ قَالَ: «لا، مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». [رَ:٧٠٠٣،

### ٥٢ - النُّزُول بِمِنَّى

٣٠٠٦ قوله: «عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَك»: كذا في أصلنا مصروف في غير موضع، وقد ذكرته في أول موضع وقع فيه صرفه وهنا موضعان آخران، ولا أعلم فيه إلا عدمه للعجمة والعلمية، وكذا ذكره الشيخ محيي الدين في شرح مسلم في باب وجوب غسل الرجلين (١).

ورأيت أيضاً بخط بعض الفضلاء صرفه أيضاً، وعمل فتحة على الكاف وكتب فوقها معاً؛ إشارة إلى أنه يقال فيه بهما، ولا أعلم ما قاله، ولا أعلم غير عدم الصرف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ١٣١.

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتاً يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لا، مِنَى عَائِشَةَ قَالَتْ: وَلَا الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتاً يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لا، مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». [رَ:٣٠٠٦، د:٢٠١٩، ت:٨٨١].

### ٥٣ - الغُدُوُّ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ

## ٤٥- المَنْزِلُ بِعَرَفَةَ

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ.

قوله: «مِنَّى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»: الـمُنَاخ بضم الميم؛ مبرك الإبل، وهذا ظاهر.

وإنها ضبطتُه لأني رأيتُ مَن يفتحه ويطلب النقل في ذلك.

قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُ عَلَى، يَرُوحُ فِي هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلاً النَّبِيُ عَمَلَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ، فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالُوا: نَعَمْ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ. فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي رَاحَ. [د:١٩١٤].

### ٥٥ - المَوْقِفُ بِعَرَفَةَ

٠١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ،

### ٤٥- المَنْزِل بِعَرَفَةَ

٣٠٠٩ قوله: «فَلَـهَا قَتَلَ الحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ»: كان قتلُ الحجاج لابن الزُّبيرِ»: كان قتلُ الحجاج لابن الزبير، وهو عبد الله، يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين.

كذا نقله ابن سعد عن أهل العمل، ونقله غيرُه.

وقيل: بل قتل في نصف جمادي الآخرة.

وحكى البخاري عن ضمرة أنه قتل سنة اثنتين وسبعين.

والمشهور الأول، والله أعلم.

عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبِيٍّ قَالَ: «هَذَا اللَّوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هَذَا اللَّوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». [د:١٩٣٥، ت:٨٨٥].

٣٠١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ مِنَ المَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ

### ٥٥ - المَوْقِف بِعَرَفَةَ

١٠٠٠ قوله: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ»: هو بمثناة تحت وفي آخره شين معجمة، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، يروي عن جماعة منهم عمرو بن شعيب، والحسن البصري، وزيد بن علي، وعنه جماعة منهم سفيان الثوري، وقد تقدّم غير مرة، ولكن تقدّم نسبه، وإذا نسبه عرف، فلما أن نسبه إلى أبي جده فربها اشتبه على مَن لا خبرة له بمعرفة الرجال، فلهذا ضبطته.

قال أبو حاتم: شيخ.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن سعد: ثقة.

١١ • ٣- قوله: «فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ»: ابن مربع هذا اسمه عبدالله.

إِلَيْكُمْ يَقُولُ: «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ اليَوْمَ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ». [د:١٩١٩، ت:٨٨٣، س:٢٠١٤].

٣٠١٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الله العُمَرِيُّ، عَن مُحَدَّدُ بْنُ اللهُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ مِنْ مَنْحَرٌ إِلا مَا وَرَاءَ العَقَبَةِ». [رَ:٤٨٠٥، د:١٩٣٦].

### ٥٦- الدُّعَاءُ بِعَرَفَةَ

٣٠١٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّبِرِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ

وقيل: زيد.

وقال الترمذي في جامعه في الحج: اسمه يزيد.

وكذا ذكره غيره فقال: زيد أو يزيد أو عبدالله، انتهى.

واسمه أبيه قيظي، وهو أنصاري.

قال الترمذي في جامعه: وإنها يُعرف له هذا الحديث الواحد، يعني الحديث الذي في الأصل: «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ» الحديث (١).

<sup>(</sup>١) سن الترمذي (٨٨٣).

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ وَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيّةَ عَرَفَةَ بِالمَغْفِرَةِ، فَأُجِيبَ: "إِنِّي قَدْ فَفَرْتُ هُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمِ، فَإِنِّي آخُدُ لِلمَظْلُومِ مِنْهُ"، قَالَ: "أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ المَظْلُومَ مِنَ الجَنَّةِ، وَخَفَرْتَ لِلظَّالِمِ"، فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ، فَلَا أَصْبَحَ بِالمُزْ دَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَى، أَوْ قَالَ: بِالمُزْ دَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَى، أَوْ قَالَ: تَبْسَمَ، فَقَالَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ: بِأَي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةُ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

### ٥٦- الدُّعَاء بعَرَفَةَ

٣٠١٣ فيه حديث عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ، أنه السَّلِيٰ دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالمَغْفِرَةِ، فَأُجِيبَ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَمَّمْ مَا خَلاَ الظَّالِمِ، فَإِنِّي آخُدُ لِلمَظْلُومِ مِنْهُ، قَالَ: أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ المَظْلُومَ مِنَ الجُنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ، فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّ الْمَالُ، قَالَ: فَضَحِكَ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّ الله عَلَى مَا سَأَل، قَالَ: فَضَحِكَ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّ أَوْ قَالَ: تَبَسَّمَ»: الحديث في سنده عبدُ الله بن كنانة بن العباس بن مرداس الأسلمي، عن أبيه عن جده، وعنه عبد القاهر فقط، قال البخاري: لم مصح حديثه.

وكنانة أيضاً ذكره البخاري فقال: لا يصح حديثه، يعني هذا.

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ المِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُكُرْ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي خَرْمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَ الله عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَ الله عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَ الله عَنْ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَ الله عَنْ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَ الله عَنْ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ .

# ٥٧ - مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعِ

٣٠١٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَسُولَ الله عَلَيْ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ كَيْفَ الحَجُّ ؟ قَالَ: «الحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ كَيْفِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» حَجُهُ، أَيَّامُ مِنَى ثَلاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» وَمَنْ تَأَخَر فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَر فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» وَمَنْ تَأَخَر فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ تَعَجَّلَ يُنَادِي بِهِنَّ. [د: ١٩٤٩، ت: ١٩٨٥، س: ١٩٤٤].

٣٠١٥ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ بُكِيرِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرُ مِنْ أَهْل نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

هكذا ذكر الذهبي الحديث في الترجمتين فتبعته (١).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٤/ ١٦٥، ٥/ ٥٠٢.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: مَا أَرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثاً أَشْرَفَ مِنْهُ.

# ٥٧ - مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع

٣٠١٦ - قوله: «يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي»: هـ و بفتح الهمزة وإسكان النون وفتح الضاد المعجمة ثم مثناة تحت ساكنة ثم تاء المتكلم المضمومة، ومعناه هَزلْتُها.

والنِضو بالكسر: البعير المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضتها الأسفار، روي مُنْضَاة، وأنضى فلان بعيره أي هزله، وتَنَضّاهُ أيضاً.

قوله: «إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ»: إن هنا مكسورة الهمزة ساكنة النون، بمعنى ما النافية.

و «حبل» في الحديث بحاء مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة ثم لام، وهو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال.

وقيل: الحبال في الرمال كالجبال في غير الرمال، والله أعلم.

«مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلاَةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَـمَّ حَجُّهُ». [د: ١٩٥٠، ت: ٨٩١، س: ٣٠٣٩].

## ٥٨ - الدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِالله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِ الله ﷺ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي فَوْقَ العَنَقِ. [خ:١٦٦٦، م:١٢٨٦، د:١٩٢٣، س:٣٠٢٣].

قوله: «فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ»: التفث ما يفعله المحرم بالحج إذا حلَّ؛ كقصِّ الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة.

وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً.

## ٥٨ - الدَّفْع مِنْ عَرَفَةَ

٣٠١٧ - قوله: «كَانَ يَسِيرُ العَنَـقَ»: العنق بفتح العين المهملة والنون، سير سهل في سُرعة ليس بالشديد.

قوله: «فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ»: أما الفجوة فهي المتسع من الأرض، وهي الفجواء يخرج إليها من ضيق.

وقد روي في الموطأ: «فرجة»، وهي رواية يحيى وابن بكير وأبي مصعب، وعند ابن القاسم والقعنبي: «فجوة»(١).

<sup>(</sup>١) ينظر الموطأ ص٢٩٣.

٣٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ الْشَوْرِيُّ، عَنْ اللَّوْرِيُّ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ لا فِيضَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ لا فَجَاوِزُ الحَرَمَ، فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ نُجَاوِزُ الحَرَمَ، فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩١]. [خ: ١٦٦٥، م: ١٢١٩، د: ١٩١٠، ت: ٨٨٤، س: ٢٠١٣].

# ٩ ٥ - النُّزُولُ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْع لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

٣٠١٩ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْ دِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْ دِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنِ مُهْ دِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الأُمْرَاءُ نَزَلَ، فَبَالَ فَتَوَضَّأَ، وَسُولِ الله عَلَيْ، فَلَمَّا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقوله: «نَصَّ»: أي رفع في سيره وأسرع، والنصُّ منتهى الغايـة في كـل شيء، والله أعلم.

٣٠١٨ - قوله: «نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ»: كأنه جمع قاطن، قطن بالمكان يقطن أي أقام به، ومعناه نحن ملازمون البيت وسكانه وخدامه.

والذي أعرفه في جمع قاطن قُطَّان وقاطنة وقَطِين أيضاً، مثل عازب وعزيب، فليُحرر ما في الأصل.

# ٠٦ - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِجَمْع

٣٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِي بْنِ قَابِتٍ الأَنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الله عَلْي المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَي المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهَ عَلَي المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهَ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَي المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهَ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهَ عَلَيْتُ مِنَا اللهَ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهِ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهِ اللهُ عَلَيْ المُعْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى المَغْرِبَ بِالمُزْدَلِفَةِ فَلَـاً أَنَحْنَا قَـالَ: «الصَّلاَةُ بِإِقَامَةٍ». [خ: ١٩٢٦، م: ٧٠٣، د: ١٩٢٦، ت: ٨٨٧، س: ٢٠٦].

# ٦١ - الوُقُوفُ بِجَمْعِ

٣٠٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ فَلَسَّا أَرْدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْسَا أُرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْسَا أُرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْسَا فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَفَاضَ نَعِيرُ، وَكَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. [خ : ١٦٨٤، ١٩٣٨، ٣٠٤٧].

# ٦١ - الوُقُوف بِجَمْع

٣٠٢٢ قوله: «أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ»: هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي ادخل يا جبل في ضوء الشمس.

٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ الْكِلِّيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَعَلَيْهِ الشَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةُ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي السَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ بَعْدَ اللهُ عَلَى السَّوْدِي لَعَلِي لا أَلقَاهُمْ بَعْدَ اللهُ اللهُ السَّيْفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُولِي السَّلِي السَّلِي السَّوْمِ السَّعَ اللهُ ال

٣٠٢٤ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الجِمْصِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ وَلاَ بَنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ وَلاَ بُنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الجِمْصِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ وَلَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الجِمْصِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ اللهِ قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ: «يَا بِلاَلُ أَسْكِتِ النَّاسَ، أَوْ أَنْصِتِ النَّاسَ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الله تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنكُمْ مَا سَلَّكُ، ادْفَعُوا بِاسْمِ الله».

يقال: شرقت الشمس طلعت، وأشرقت أضاءت، وهو امتداد الضوء.

و «كيم نغير»: أي ندفع للنحر، ومعناه الإسراع، والله أعلم.

و «ثبير» جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى مني.

٣٠٢٣ - قوله: «وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ»: الإيضاع الإسراع في السير، أوضع دابته حملها على الإسراع في السير.

# ٦٢ - مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ لِرَمْيِ الجِمَارِ

٣٠٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى مُمُّرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى مُمُّرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَالَذَ قَدَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى مُمُّرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَالَذَ قَدَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَغَيْلِمَة بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى مُمْرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَخَعَلَ يَلطَحُ أَفْخَاذَنا وَيَقُولُ: «أَبُينِي لا تَرْمُ وا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [رَ:٢٠٢٦، خ:٢٩٧، م:٢٩٣٩، د:٢٩٣٩، ت:٢٩٢٨، س:٣٠٣].

## ٦٢ - مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ لِرَمْيِ الجِمَارِ

٣٠٢٥ قوله: «أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»: أغيلمة تصغير أَغْلِمة، جمع غلام في القياس ولم يرد في جمعه أغلمة، وإنها قالوا: غلِمة، ومثله: أُصَيْبية تصغير صِبية، يريد بالأغلمة الصبيان ولذلك صغرهم.

قوله: «فَجَعَلَ يَلطَحُ أَفْخَاذَنا»: هو بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح الطاء وحاء مهملتين، والماضي مفتوح وهو...، واللطح الضرب بالكف وليس بالشديد.

قوله: «أُبَيْنِيَّ»: اختلف في صيغة هذه اللفظة ومعناها؛ فقيل: إنها تصغير أَبْنَى كأعمى وأعيمي، وهو اسم مفرد يدل على الجمع.

وقيل: إن ابناً يجمع على أبنا مقصوراً وممدوداً.

وقيل: هو تصغير ابن، وفيه نظر.

زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ: وَلا إِخَالُ أَحَداً يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ الله ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [رَ:٣٠٣٥، خ:٧٦٧، م:١٢٩٣، د:٩٣٩، ت:٨٩٢، س:٣٠٣٦].

٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ثَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ثَبْطَةً (١)، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ، فَالْذِنَ لَمَا. [خ: ١٦٨٠، م: ١٦٩٠، س: ٣٠٣٧].

### ٦٣ - قَدْرُ حَصَى الرَّمْي

٣٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ

وقال أبو عبيد: هو تصغير بَنِي جمع ابن مضافاً الى النفس، فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظة في الحديث: «أُبَيْنِيَّ» بوزن سُريحي، وهذه التقديرات على اختلاف الروايات.

قوله: «وَلا إِخَالُ أَحَداً يَرْمِيهَا»: إخال بفتح الهمزة وكسرها، تقدَّم، أي أظنُّ. ٣٠٢٧ - قوله: «كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً»: هـ و بمثلثة مفتوحة ثـم موحدة مكسورة وساكنة ثم طاء مهملة ثم تاء التأنيث؛ أي بطيئة.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها في الأصل: (تُبطة) بإسكان الموحدة، وضبطها الشارح: (تُبطة) بكسر الموحدة.

يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ». [رَ:٣٠٣١، د:١٩٦٦].

٣٠٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُ وَ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُ وَ عَلَى نَاقَتِهِ: «القُطْ لِي حَصَى»، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْفِ، فَجَعَلَ عَلَى نَاقَتِهِ: «القُطْ لِي حَصَى»، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَ فِي كَفّهِ وَيَقُولُ: «أَمْثَالَ هَوُلاَءِ فَارْمُوا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ». [س:٩٥٩].

### ٦٣ - قَدْر حَصَى الرَّمْي

٣٠٢٨ قوله: «وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ»: اعلم أنه الطَّيِّة كان له بغلات؛ فواحدة شهباء يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس.

وبغلة يقال لها فضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي، فوهبها لأبي بكر. وبغلة أهداها له ابن العلماء ملك أيلة.

وبعث صاحب دومة الجندل إليه ببغلة.

ويقال: إن كسرى أهدى له بغلة، ولا يثبت.

وعن ابن عباس أن النجاشي أهدى له الكليلة بغلة، فكان يركبها.

٣٠٢٩ قوله: «وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ»: له السَّخَة ناقة هاجر عليها تُسمى القصواء والجدعاء والعضباء، وكانت شهباء.

وعن قدامة بن عبدالله قال: رأيته الطلاق في حجته يرمي على ناقة صهباء، والصهباء الشقراء (١).

وعن نبيط بن شريط قال: رأيته الطُّيِّلاً على جمل أحمر.

وبعث الكلي خراش بن أمية يوم الحديبية إلى قريش على جمل يقال له الثعلب (٢).

وكان في هديه عام الحديبية جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، غَنمه يوم بدر (٣)، وسيأتي ما يعكر هلي هذا، وهذا الصحيح فاعتمده.

وكان له عشرون لقحة بالغابة، ولقحة غزيرة التي تحلب كم كانت تحلب لقحتان غزيرتان، أهداها له الضحاك بن سفيان.

وكانت له خمس وعشرون لقحة بذي الجدر، يرعاها يسار، أغار عليها العرنيون، وكان له بذي الجدر أيضاً سبع لقائح.

وكانت له لقحة تُسمى الجعدة، والجعدة السريعة.

وكانت له مهرية بعث بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل.

وكانت له لقحة اسمها مروة.

هذا الذي أعرفه من نوقه وجماله الكيلة وبغاله.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي ۲/ ۸۷.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٠٧٦).

## ٦٤ - مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ العَقَبةِ

٣٠٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِي وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى اسْتَبْطَنَ الوَادِي وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لا إِلَه غَيْرُهُ، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لا إِلَه عَيْرُهُ، رَمَى اللّه فَيْرُهُ، وَاللّهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا، وَاللّهِ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [خ:١٧٤٧، م:١٩٩٦، د:١٩٧٤، و ٢٠٤٧، م:٩٠١].

٣٠٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أَيْبِ فَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى أَلِي زِيَادٍ، عَنْ شُلَيُهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ فَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَى الْعَقَبَةِ الْسَبَعْ مَا الْوَادِي فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَى الْعَقَبَةِ الْسَبَعْ مَا الْوَادِي فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعْ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [رَ:٢٠٤٨، ٣٠].

### ٦٤ - مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ العَقَبةِ

• ٣٠٣٠ قول ابن مسعود: «مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، رَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ»: جرت عادة الطلبة السؤال عن قول ابن مسعود في اختصاصه سورة البقرة بالذكر دون غيرها.

والجوابُ: إن البقرة فيها معظم مناسك الحبح فلهذا خصصها بالذكر، والله أعلم. ٣٠٣١م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي رَيَادٍ، عَنْ شُلَيُهَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى إِنَحْوِهِ. النَّبِيِّ عَلَى إِنَحْوِهِ.

## ٥٥ - إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

٣٠٣٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلَحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ يَزِيدَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. [خ: ١٧٥١، س: ٨٣].

٣٣٠ ٣٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ.

### ٦٦ - رَمْيُ الجِمَادِ رَاكِباً

٣٠٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [ت:٨٩٩].

٣٠٣١م - قوله: عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ»: هي الأزدية، روى عنها ابنها سليمان بن عمرو بن الأحوص، وعبدالله بن شداد بن الهاد، وأبو يزيد مولى عبدالله بن الحارث، صحابية.

٣٠٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله العَامِرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله اللهِ وَمَى الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لا ضَرْبَ وَلا طَرْدَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ. [ت:٩٠٣، س: ٢٠٦].

# ٦٧ - تَأْخِيرُ رَمْيِ الجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

٣٠٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ (''، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ (''، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ (''، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً، وَيَدَعُوا يَوْماً. [رَ:٣٠٣٧، أبيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً، وَيَدَعُوا يَوْماً. [رَ:٣٠٦٨].

## ٦٧ - تَأْخِير رَمْي الجِمَارِ

٣٠٣٦ قوله: «عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَدي، عَنْ أَبِيهِ»: كذا هنا، وفي طريق أخرى بعدها عن أبي البداح بن عاصم، أما أبو البداح فبموحدة مفتوحة ثم دال مهملة مشددة وفي آخره حاء مهملة، لا أعرف اسمه، واسم أبيه عاصم، كما في الأصل في الطريق الثانية، ابن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة البلوي.

روى عن أبيه، وعنه ابنه عاصم وأبو بكر بن حزم وغيرهما. وثَقه بعضُهم، وهو قليل الحديث.

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن قدامة: (عن أبي البداح بن عدي)، قلت: وهو أبو البداح بن عاصم بن عدي.

٣٠٣٧ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لِرِعَاءِ الإِبلِ فِي البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لِرِعَاءِ الإِبلِ فِي البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لِرِعَاءِ الإِبلِ فِي البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَعْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا.

قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. [رَ:٣٠٣٦، د:١٩٧٥، ت:٩٥٤، س:٣٠٦٨].

## ٦٨ - الرَّمْيُ عَنِ الصِّبْيَانِ

٣٠٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله فَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَيْنَا عَنْ الصِّبْيَانُ، فَلَبَيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. [ت:٩٢٧].

وأبوه الذي يروي عنه هو عاصم بن عدي، وهو الصحابي، فقوله في الطريق الأولى عاصم بن عدي عن أبيه يوهم أن عدياً هو الصحابي وأنه أبوه، وليس كذلك، بل هو جده وليس بصحابي إنها الصحابي أبوه عاصم.

وقوله في الطريق الثانية ابن عاصم صحيح، لكن كتب تجاهه كاتب الأصل: عاصم جده، وضبب على ابن عاصم، وهذا خطأ، والله أعلم.

# ٦٩ - مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلبِيَةَ؟

٣٠٣٩ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَلْتَا بَعْنُ النَّبِيَّ اللَّهِ لَتَى حَتَّى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ لَتَى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [س:٥٦ ٢٠].

• ٣٠٤٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ جُعَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَنَّى وَمَى جَمْرةَ العَقَبَةِ، فَلَـاً رَمَاهَا قَطَعَ التَّلبِيَةَ. [خ: ٤٤٥، مِنْ الْمَعُهُ يُلبِي حَتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبَةِ، فَلَـاً رَمَاهَا قَطَعَ التَّلبِينَةَ. [خ: ٤٤٥، من ٢٠٢٠].

# ٧٠- مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ

٣٠٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ وَعَبْدُالرَّ حَمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالمِسْكِ، أَفْطِيبٌ ذَلِكَ، أَمْ لا؟!. [س:١٨٤].

٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحُمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي مُحُمَّدٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ،

لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلإِحْلاَلِهِ حِينَ أَحَلَّ. [رَ:٢٩٢٦، ٢٩٢٧، ٢٩٢٨، خ:٢٦٧، م:١٨٨، د:١٧٤٥، ت:٩١٧، س:٤١٧].

### ٧١ – الحَلقُ

٣٠٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَفِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ رَسُولُ الله، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» ثَلاَثاً، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَاللّهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» ثَلاَثاً، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَاللّهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» ثَلاَثاً، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَاللّهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» ثَلاَثاً، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:

عَبْدُالله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ وَالمُقَصِّرِينَ ». [خ.١٧٢٧، م:١٣٠١، د:١٩٧٩، ت:٩١٣].

#### ۷۱– الحَلق

٣٠٤٤ قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ»:

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط سبط ابن العجمي: المعروف في «أبي الحوادِي» فتح الراء وكسرها، والـذي هنـا لا أعرفه، وفي صحته نظر.

٣٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدْثَنَا يُسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، لِمَ ظَاهَرْتَ لِلمُحَلِّقِينَ ثَلاثاً، وَلِلمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا».

ابن أبي الحواري أحمد، واسم أبيه عبدالله بن ميمون، كنيته أبو الحسن زاهد دمشق، عن ابن عيينة وأبي معاوية وغيرهم، وعنه أبو داود وابن ماجه، والباغندي ومحمد بن خُريم وعدّة، ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الخليلي ومسلمة بن قاسم: ثقة.

وقال ابن خلفون وابن عساكر: كان أحد الثقات.

وأبو الحواري بفتح الراء ويجوز كسرها، كنظائره صحارَى وصحارِي وغيرها، وفي أصلنا كسر الراء وشدد الياء، وما إخاله إلا خطأ، والله أعلم.

• ٢٠٤٥ قوله: «لِمَ ظَاهَرْتَ لِلمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً»: أي جمعت، والله أعلم.

قوله: «وَلِلمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً» الحديث: اعلم أن الصحابة عليهم السلام الذين كانوا معه في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة حلقوا كلهم إلا عثمان وأبا قتادة، كذا في مسند أحمد؛ قال أحمد: حدثنا رَوْحٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ وأبو عَامِرٍ قالوا: حدثنا هِشَامُ بن أبي عبدالله، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأنصاري، عن أبي سَعِيدٍ الخدري، أن رَسُولَ الله الله وأصْحَابَهُ حَلقُوا رؤوسهم

### ٧٢ - مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ اللهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ اللهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: ﴿إِنِّي لَـبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: ﴿إِنِّي لَـبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَأُنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحَلَّ أَنْحَرَ».[خ:٢٦٨٦]. هَذْبِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».[خ:٢٦٨٦].

عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ غير عُثْمَان بن عَفَّانَ وأبي قَتَادَةَ، فَاسْتَغْفَرَ رسول الله ﷺ لِلْمُحَلِّقِ بنَ ثَلاَثَ مِرَادٍ وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً (١).

ورواه أيضاً من حديث حَسَن بن مُوسَى، حدثنا شَيْبَانُ عن يحيى، فذكره.

وذكر ابنُ سعد بسنده أن عثمان وأبا قتادة الأنصاري ممن لم يحلق، ذكر ذكر ذكر ابن سيد الناس عنه في سيرته في الحديبية (٢).

### ٧٧ - مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

٣٠٤٦ - قوله الطَّيَّلا: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي» الحديث: تلبيد الرأس هو جمعه بها يلزق بعضه إلى بعض من خطمي أو صمغ أو شبهه ليتصل بعضه ببعض؛ فلا يشعث ويقمل في الإحرام.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ٢/ ١٦٢.

٧٤٠٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله اللهِ يَشِي يُهِلُّ مُلَبِّداً. [خ: ١٥٤٠، د: ١٧٤٧، س: ٢٦٨٣].

## ٧٣- الذَّبْحُ

٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ». [رَ:١٩٣٦].

## ٧٤ مَنْ قَدَّمَ نُسُكاً قَبْلَ نُسُكٍ

٣٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْعاً قَبْلَ شَيْءٍ إِلا عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْعاً قَبْلَ شَيْءٍ إِلا يُعْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لا حَرَجَ». [رَ: ٥٠ ٣٠، خ: ٨٤، م: ١٣٠٧، د: ١٩٨٣، س: ٢٠ ٣٠].

• ٣٠٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ: «لا حَرَجَ» لا حَرَجَ»، فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «لا حَرَجَ». [رَ: ٤٩٠، خ: ٨٥، حَرَجَ»، قَالَ: (لا حَرَجَ». [رَ: ٤٩٠، خ: ٨٥، ح: ٨٥،

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَيد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَنْ مَا ٢٠١٤، د: ٢٠١٤، عَيْلِقَ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْ بَنِ عَلْقَ الله (لا حَرَجَ». [خ: ٨٣، م: ١٣٠، د: ٢٠١٤].

٣٠٥٢ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِالله يَظْ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا يَقُولُ: قَعَدَ رَسُولُ الله ﷺ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لا حَرَجَ»، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْمِي؟ قَالَ: «لا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ رَسُولَ الله، إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: «لا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلُ قَالَ: «لا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلُ شَيْءٍ إِلا قَالَ: «لا حَرَجَ».

## ٥٧- رَمْيُ الجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ رَمَى جَمْرةَ العَقَبَةِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. [م: ١٩٧١، د: ١٩٧١، لنقَبَةِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. [م: ١٩٩٩، د: ١٩٧١، د: ١٩٧١،

١٠٥٤ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَرْمِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الشَّهُ مَنْ مَقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله علَيْ كَانَ يَرْمِي الْجَهَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ. [ت:٨٩٨].

# ٧٦- الخُطْبَة يَوْمَ النَّحْرِ

٥٥ • ٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَـالا: حَـدَّثَنَا أَبُـو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ سُلَيْ إِنَّ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِلا يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلا أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ؟» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا لا يَجْنِي جَانِ إِلا عَلَى نَفْسِهِ، وَلا يَجْنِي وَالِـدٌ عَـلَى وَلَـدِهِ، وَلا مَوْلُـودٌ عَـلَى وَالِـدِهِ، أَلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَداً، وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْض مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا، أَلا وَكُلُّ دَم مِنْ دِمَاءِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الحَارِثِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِب؛ كَانَ مُسْتَرُ ضِعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، أَلاَ يَا أُمَّتَاهُ هَل بَلَّغْتُ؟» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللهمَّ اشْهَدْ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. [د:٣٣٣٤، ت:٥٩ ٢].

# ٧٦- الخُطْبَة يَوْمَ النَّحْرِ

٣٠٥٥ قوله: «وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الحَارِثِ بْـنِ عَبْـدِ المُطَّلِبِ»: كـذا
 هنا وفيه نظر؛ لأن الحارث بن عبدالمطلب أكبر ولد عبدالمطلب وبه كان يكنى،
 لم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده خمسة نوفل وربيعة وأبو سفيان وعبدالله

غيره، فلا يصح ما في الأصل. وقد وقع في الصحيح في هذا المكان أيضاً شيءٌ؛ وهو أن في صحيح مسلم: «دم ابن ربيعة بن الحارث».

قال النووي: قال المحققون: هذا الابن اياس بن ربيعة [بن الحارث] بن عبد المطلب، وقيل: اسمه حارثة، وقيل: آدم، قال الدارقطني: وهو تصحيف، وقيل: اسمه تمام، وممن سماه آدم الزبير بن بكار.

قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: «دم ربيعة بـن الحـارث»، قال: وكذا رواه أبو داود.

وكذا هو في هذا الكتاب في حديث جابر الذي يأتي.

قال: قيل: هو وهم ، والصواب ابن ربيعة ؛ لأن ربيعة عاش بعد النبي إلى زمن عمر.

وكذا قال الذهبي في تجريده، وقال: إنه توفي سنة ثلاثة عشرة (١١).

قال النووي: وتأوله أبو عُبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم فنسبه إليه.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٨ - ١٧٩.

تنبيه: وقع في التجريد والتذهيب ٣/ ٢٢٢: توفي في سنة ثلاث وعشرين، وهو الصواب.

٣٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَضَّرَ الله امْرَءا سَمِعَ مَقَالَتِي قَالَ: «نَضَّرَ الله امْرَءا سَمِعَ مَقَالَتِي قَالَ: فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثُ لا فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثُ لا يُغِلِّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلاَصُ العَمَلِ للله، وَالنَّصِيحَةُ لِولاةِ المُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ ثُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». [رَ:٢٣١].

قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يجبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر، قاله الزبير (١)، انتهى.

معنى كلام النووي مما في الأصل مُؤوّل، والله أعلم.

و «دم الحارث» مرفوع على أنه خبر المبتدأ.

٣٠٥٦ قوله: «نَضَرَ الله امْرَءاً»: هو بالتخفيف، وصوبه، وبالتشديد،
 ومعناه حسنه وجمّله، وهو من النضارة، وقد تقدّم في باب الانتفاع بالعلم
 والعمل به أول الكتاب.

قوله: «ثَلاَثُ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلبُ مُؤْمِنٍ»: تقدّم الكلام عليه في الباب المذكر وهو باب الانتفاع بالعلم إلى آخره.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٨٢ - ١٨٣.

٣٠٥٧ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرِمَةِ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قَالُوا: هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: «أَلا وَإِنَّ وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قَالُوا: هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ويَوْمُ حَرَامٌ، قَالَ: «أَلا وَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ويَوْمِكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنَّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمْمَ، فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أَنَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِّي أَنَاسٌ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَافِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ وَإِنِّ مُسْتَنْقِذٌ أَنَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِّي أَنَاسٌ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَافِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ».

٣٠٥٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَقَفَ يَوْمَ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى وَقَفَ يَوْمَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَقَفَ يَوْمَ

٣٠٥٧ - قوله: "وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرِمَةِ": هي بفتح الراء، وفي أصلنا بكسرها، ولا أعلم وجهَهُ، وهي التي قطع طرف أذنها، وكان أهل الجاهلية بخضرمون نعمهم، فلما جاء الإسلام أمرهم النبي الله أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم منه أهل الجاهلية.

قوله: «أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ»: أي متقدكم إليه، يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط، إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم ويُهيئ لهم الدلاء والأرشية.

النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ الْحَرَامُ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا بَلَدُ الله الحَرَامُ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا بَلَدُ الله الحَرَامُ، قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الخَبِّ الأَكْبَرِ، وَدِمَا وُكُمْ شَهْرٍ هَذَا البَدِ فِي هَذَا البَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَلَ البَلَدِ فِي هَذَا البَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَل بَلَّذِ فِي هَذَا البَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَل بَلَّذِ فِي هَذَا البَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَل بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ اللَّيْ يَقُولُ: «اللهمَّ اشْهَدْ»، ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَدَاع. [د: ١٩٤٥].

## ٧٧- زِيَارَةُ البَيْتِ

٣٠٥٩ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَعْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَأَبُو النَّرِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبْسَ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبْسَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ. [د: ٢٠٠٠، ت: ٢٢٩].

### ٧٧- زِيَارَة البَيْتِ

٣٠٥٩ قوله: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُوسٍ.
 وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ»: أبو الزبير مرفوع؛ لأنه معطوف على محمد بن طارق، وقد روى سفيان عن أبي الزبير ومحمد بن طارق.

وطاوس قال يحيى بن معين: لا أُراه سمع من عائشة؛ ففيه إرسال، ولهـذا عُمل في أصلنا ضبة بعد طاوس إشارة إلى هذا.

ورواية أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة في مسلم والأربعة، فاعلمه.

٣٠٦٠ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُل فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. [د: ٢٠٠١].

# ٧٨ - الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ

٣٠٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ الْمِي بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِساً، الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِساً، فَجَاءَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الكَعْبَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله، وَتَنفَقَى مِنْ وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَنْ وَبَعْلَ الْمَعْنَ وَبَيْنَ المُنافِقِينَ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ ».

٣٠٦٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُالله بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُالله بْنُ اللهَ عَلْمَ اللهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِهَا شُرِبَ لَهُ».

# ٧٨ - الشُّرْب مِنْ زَمْزَمَ

٣٠٦١ - قوله: «وَتَضَلَّعْ مِنْهَا»: أي أكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك.

٣٠٦٢ - حديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»: في سنده في طريق الأصل عبدالله بن المؤمل، فمن طريقين عن يحيى بن معين: ضعيف.

وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأس، عامة حديثه منكر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير.

وروى عباس عن يحيى: صالح الحديث.

وقال النسائي والدارقطني: ضعيف.

ذكر له الذهبي في ميزانه مناكير أولها حديث: «ماء زمزم لما شرب له»(١).

واعلم ان هذا الحديث رواه أيضاً البيهقي كما رواه ابن ماجه من حديث عبدالله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً.

قال البيهقي: تفرد به عبدالله بن المؤمل (٢).

قال بعض مشايخي: لا، بل تابعه إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير، كذا أخرجه البيهقي نفسه في سننه فيما بعد في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم، وكأن البيهقي تَبعَ العقيلي في ذلك؛ فإنه قال: رواه عبد الله بن المؤمل ولا يُتابع عليه (٣)، انتهى.

وقد رأيت الذهبي في ميزانه عقب الحديث المذكور بقوله: رواه عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى ٥/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) البدر المنبر ٦/ ٣٠٠.

ابن المغيرة، عن حمزة الزيات، عن أبي الزبير(١)، فتابعه حمزة أيضاً.

قال شيخنا المذكور: وعبد الله بن المؤمل صحح الحاكم حديثه في مستدركه في كتاب الطلاق وغيره.

وأَعَلَّهُ ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر (٢)، وقد زال التدليس؛ إذ في ابن ماجه التصريح بالتحديث، وكذا في سنن البيهقي.

ولهذا الحديث طريق آخر على شرط مسلم، أخرجه البيهقي شعب الإيهان من حديث سويد بن سعيد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي الموال، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا به سواء، ثم قال: ثم قال: تفرد به سويد بن سعيد عن ابن المبارك(٣).

قال الحافظ الدمياطي: هذا حديث على رَسْمِ الصحيح؛ فإن عبدالرحمن بن أبي الموال انفرد به البخاريُّ، وسويد بن سعيد انفرد به مسلم (١٠)، انتهى.

وقد جمع في ذلك جزء.

قال بعض شيوخي فيها قرأته عليه: وإنها المعروف رواية عبدالله بن المؤمل

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ٣/ ٤٨١ - ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) البدر المنير ٦/ ٣٠٠ فها بعد.

.....

عن ابن المنكدر كها رواه ابن ماجه، وضعَّفه النووي وغيرُه من هـذا الوجـه، وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر، انتهى.

قال شيخنا الأول: وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن ابن عباس، أخرجه الحاكم في مستدركه من حديثه مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته مستعيذًا أعاذك الله، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه»، قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِمَ من محمد بن حبيب الجارودي (١)، يعنى الذي في إسناده.

قال شيخنا: وقد سَلِمَ منه؛ فإنه قَدِمَ بغدادَ وحدَّث بها وكان صدوقاً.

وبالجملة فقد سئل سفيان بن عيينة عن حديث: «ماء زمزم لما شرب له» فقال: حديث صحيح، أسند ذلك عنه ابن الجوزي في كتاب الأذكياء (٢)، انتهى.

وقال فيها قرأته عليه: إن ابن الدينوري ذكر ذلك عن سفيان في المجالسة (٣).

<sup>(</sup>١) المستدرك ١/ ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) البدر المنير ٦/ ٣٠٠ فها بعد.

<sup>(</sup>٣) المجالسة وجواهر العلم ص٨٦.

وفي صحيح مسلم: «إنها طعامُ طعم»(١).

زاد أبو داود الطيالسي: «وشفاء سقم»(٢).

وقال فيها قرأته عليه: وقد شربه العلماء لمقاصد، كالشافعي والخطيب البغدادي وغيرهما، نالوها والحمدلله، انتهى.

وقولُ بعض العوام إن حديث: «الباذنجان لما أكل له» أصح من حديث: «ماء زمزم لما شرب له»، قولٌ فاسدٌ؛ لأن حديث الباذنجان موضوع مختلق على رسول الله ﷺ.

قال ابن القيم في الهدي في الطب في حرف الباء، بعد أن ذكر حديث «الباذنجان لما أكل له»: وهذا الكلام يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء فضلاً عن الأنبياء (٣). وهذا قد عرفت ما فيه، والله أعلم.

واعلم أني سألت شيخنا حافظ الإسلام أبا الفضل العراقي عن حديث: «الباذنجان لما أكل له»، فأخرج مسند الفردوس، فإذا فيه: «كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتُها في جنة المأوى، شهدت لله بالحق، ولي بالنبوة، ولعلي بالولاية، فمن أكلها على أنها دواء كانت دواء».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٤/ ٢٩١.

### ٧٩- دُخُولُ الكَعْبةِ

٣٠٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عَنِ الله عَلَيْهِمْ مَنْ الله عَلَيْهِمْ مِنْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ الفَتْحِ الكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْهَانُ بْنُ شَيْبَةَ، فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ، فَلَيَّا خَرَجُوا سَأَلتُ بِلاَلاً: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجُهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ العَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ سَأَلتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَي رَسُولُ الله عَلَي كَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَى وَجُهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ العَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ سَأَلتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَي رَسُولُ الله عَلَي رَسُولُ الله عَلَي كَالهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَنْ العَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ سَأَلتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَي رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَنْ العَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ سَأَلتُهُ: كَمْ صَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ذكره صاحب الفردوس بغير إسناد من حديث أبي هريرة.

قال شيخنا: هذا الخبر كذب منكر باطل.

وفي الكتاب المذكور أيضاً: «كلوا الباذنجان وأكثروا منه، فإنها أول شجرة آمنت بالله»، رواه بإسناده من حديث أنس، كذا كتب.

ورواه بإسناده إلى جعفر بن محمد، وقال: إنه موقوف عليه، انتهى.

### ٧٩ دُخُول الكَعْبةِ

٣٠٦٣ قوله: «فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ العَمُ ودَيْنِ عَنْ يَمِينهِ»: كذا في أصلنا؛ مفتوح الأول مفتوح النون مكسور الهاء، وهذا لا يصح، وإنها هو عن يَمِينِهِ بكسر النون لا فتحها، أو أراد يجعلها يمنتِهِ أو يَمْنَةٍ، فذهب عليه، والله أعلم.

٣٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِي، وَهُوَ عَبْدِاللّلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ عِنْدِي، وَهُو قَرِيرُ العَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُ وَ حَزِينٌ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قَرِيرُ العَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُ وَ حَزِينٌ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ عَزِيرُ العَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ العَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ العَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ العَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ: "إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ عَنْدِي». [د.۷۲۹، ت.۲۰۲۹].

## ٠ ٨- البَيْتُونَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنِّي

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذُنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّطَّلِبِ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. [خ:١٦٣١، م:١٣١٥، د:١٩٥٩].

٣٠٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يُوخِصِ النَّبِيُّ ﷺ لَأَحُدِ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلا لِلعَبَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ. [خ:١٦٣٦].

### ٨١- نُزُولُ الْمُحَصَّب

٣٠٦٧ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُـو مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَـةَ (ح) وحَـدَّثَنَا أَبُــو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. [خ:١٧٦٥، م:١٣١١، د:٢٠٠٨، ت:٩٢٣].

٣٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَبَّارِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَبَّارِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: أَدْلَجَ (١) رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمِشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَدْلَجَ (١) النَّبِيُ ﷺ لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ البَطْحَاءِ ادِّلاجاً.

٣٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْمُ انْ يَنْزِلُونَ بِالأَبْطَحِ. [خ:١٧٦٩، م:١٣١، د:٢٠١٢، ت:٩٢١].

#### ٨١- نُزُول المُحَصَّب

المحصب: موضع بين مكة ومنى، وهو خيف بني كنانة، والأبطح.

٣٠٦٨ قوله: «أدلَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ النَّفْرِ»: يقال: أدلج بالتخفيف، وكذا هو في أصلنا، إذا سار من أول الليل، وأدلج بالتشديد إذا سار من آخره، والاسم منها الدلجة، والدلجة بالضم والفتح، ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله.

#### \$\$ \$\$ \$\$

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في الأصل: (أدلج) بتخفيف الدال المهملة، وفي المطبوع: (ادَّلجَ) بالتشديد.

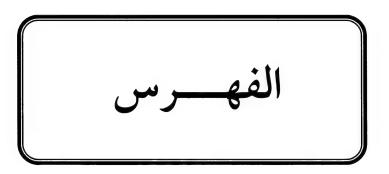

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | أَبْوَابُ الكَفَّارَاتِ                                                 |
| ٥      | ١ - يَمِينُ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ عَليهَا               |
| ٦      | ٢ - النَّهْيُ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ الله                               |
| ٨      | ٣- مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ                             |
| ٩      | ٤ - مَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَلْيَرْضَ                                  |
| 11     | ٥ - اليَمِينُ حِنْتُ أَوْ نَدَمٌ                                        |
| 11     | ٦ - الإسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ                                       |
| ١٢     | ٧- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا          |
| ١٤     | ٨ - مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا                                  |
| ١٤     | ٩ - كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟                            |
| 10     | ١٠ - مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ                          |
| 10     | ١١ - النَّهْيُ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلاَ يُكَفِّرَ |
| ١٦     | ١٢ - إِبْرَارُ الْمُقْسِمِ                                              |
| 17     | ١٣ - النَّهْيُ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ                    |
| ١٨     | ١٤ – مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ                                          |
|        |                                                                         |

| ۲.    | ١٥ - النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱    | ١٦ - النَّذْرُ فِي المَعْصِيَةِ                                           |
| 77    | ١٧ – مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ                                 |
| 74    | ١٨ - الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ                                                |
| 40    | ١٩ – مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ                                         |
| 44    | ٢٠ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً                                    |
| ۳.    | ٢١ - مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ                        |
| ٣٢    | أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ                                                   |
| ٣٢    | ١ - بَابُ الْحَتُّ عَلَى الْكَاسِبِ                                       |
| 34    | ٧ - الاقْتِصَادُ فِي طَلَبِ المَعِيشَةِ                                   |
| 40    | ٣- التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ                                           |
| 47    | ٤ - إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقُ مِنْ وَجْهٍ فَليَلزَمْهُ               |
| 41    | ٥ – الصِّنَاعَات                                                          |
| ٤٠    | ٦- الحُكْرَةُ وَالْجِلَبُ                                                 |
| ٤١    | ٧- أَجْرُ الرَّاقِي                                                       |
| . ٤ ١ | ٨- الأَجْرُ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ                                     |
| ٤٢    | ٩ - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ |

| ١٠ - كَسْبُ الْحَجَّامِ                                                                  | 80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ١١ - مَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ                                                            | ٤٧ |
| ١٢ - النَّهْيُ عَنِ الْمُنَابَلَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ                                      | ٤٨ |
| ١٣ - لا يَبِيعُ الرَّاجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ            | ٥٠ |
| ١٤ - النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ                                                            | ٥٢ |
| ١٥ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ                                        | 07 |
| ١٦ - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ                                                    | ٥٤ |
| ١٧ - البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا                                       | 00 |
| ١٨ - بَيْعُ الخِيَارِ                                                                    | ٥٦ |
| ١٩ - بَابُ البَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ                                                    | ٥٧ |
| • ٧ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ          | ٥٨ |
| ٢١- إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ                                          | 09 |
| ٢٢ - بَيْعُ العُرْبَانِ                                                                  | ٦. |
| ٢٣- النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ                            | 11 |
| ٢٤- النَّهْيُ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الغَائِصِ | 77 |
| ٢٥ - بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ                                                               | ٦٤ |

| 70 | ٢٦ - الإِقَالَـةُ                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 70 | ٢٧ – مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ                                      |
| 77 | ٢٨ - السَّمَاحَةُ فِي البَيْعِ                                       |
| 77 | ٢٩ - السَّوْمُ                                                       |
| ٧٠ | ٣٠- كَرَاهِيَةُ الأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ                |
| ٧١ | ٣١ - مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّراً أَوْ عَبْداً لَهُ مَالٌ           |
| ٧٢ | ٣٢- النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا |
| ٧٤ | ٣٣- بَيْعُ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالجَائِحَةِ                          |
| ٧٤ | ٣٤ - الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ                                        |
| ٧٧ | ٣٥- التَّوَقِّي فِي الكَيْلِ وَالوَزْنِ                              |
| ٧٧ | ٣٦- النَّهْي عَنِ الغِشِّ                                            |
| ٧٨ | ٣٧- النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ            |
| ٧٩ | ٣٨- بَيْعُ الْمُجَازَفَةِ                                            |
| ٨٠ | ٣٩- مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ البَرَكَةِ                |
| ۸١ | ٠٤ – الأَسْوَاقُ وَدُخُولُهَا                                        |
| ٨٢ | ٤١ – مَا يُرْجَى مِنَ البَرَكَةِ فِي البُكُورِ                       |
| ۸۳ | ٤٢ - بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ                                            |

| ٨٤  | ٤٣ – الخَوَاجُ بِالضَّمَانِ                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٨٤  | ٤٤ - عُهْدَةُ الرَّقِيقِ                                            |
| ٨٥  | ٥ ٤ - مَنْ بَاعَ عَيْباً فَليُبَيِّنْهُ                             |
| ٨٥  | ٤٦ - النَّهْيُ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ                   |
| ٨٦  | ٤٧ - شِرَاءُ الرَّقِيقِ                                             |
| ۸۸  | ٤٨ - الصَّرْفُ وَمَا لاَ يَجُوزُ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ          |
| ۹.  | ٩ ٤ - مَنْ قَالَ لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئَةِ                     |
| 93  | ٥٠ - صَرْفُ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ                                    |
| 9 8 | ١ ٥ - اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ وَالوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ  |
| 9 8 | ٧٥ - النَّهْيُ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ             |
| 97  | ٥٣ - بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ                                   |
| 97  | ٤ ٥ - الْمُزَابَنَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ                               |
| 99  | ٥ ٥ - بَيْعُ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْراً                         |
| ١   | ٥٦ - بَابِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً                    |
| ١   | ٥٧ - بَابِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ    |
| ١   | ٥٨ - التَّغْلِيظُ فِي الرِّبَا                                      |
| ۱۰۳ | ٥٩ - السَّلَفُ فِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ |

| 1.0   | ٦٠ - مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | ٦١ - بَابِ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ           |
| 1.7   | ٦٢ - السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ                                         |
| ١٠٧   | ٦٣ – الشِّرْكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ                                       |
| 1 • 9 | ٦٤ – بَابِ مَا لِلرَّ جُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ                          |
| 11.   | ٦٥ - مَا لِلمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا                               |
| 111   | ٦٦ – مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ                          |
| 115   | ٦٧ - مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَل يُصِيبُ مِنْهُ؟ |
| 118   | ٦٨ - النَّهْي أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئاً إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا     |
| 117   | ٦٩ - بَابِ النِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ                                      |
| 119   | أَبْوَابُ الأَحْكَامِ                                                   |
| 119   | ١ - ذِكْرُ القُضَاةِ                                                    |
| 119   | ٧- التَّغْلِيظُ فِي الحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ                              |
| 171   | ٣- الحَاكِمُ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ                              |
| ١٢١   | ٤- بَابِ لاَ يَحْكُمُ الحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ                        |
| ١٢٢   | ٥ - قَضِيَّةُ الحَاكِمِ لا تُحِلُّ حَرَاماً وَلا ثَحُرِّمُ حَلاَلاً     |
| 170   | ٦- مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ                         |

| 771 | ٧- البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 771 | ٨- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً         |
| ١٢٧ | ٩ - اليَمِينُ عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُدُودِ                                 |
| ١٢٨ | ١٠ - بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الكِتَابِ                                 |
| 179 | ١١ - الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ |
| 14. | ١٢ - مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدَي رَجُلٍ اشْتَرَاهُ      |
| 14. | ١٣ - الحُكْمُ فِيهَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي باللَّيْلِ                    |
| 147 | ١٤ - الحُكْمُ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئاً                                     |
| ١٣٤ | ٥ ١ - الرَّجُلُ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ                    |
| 140 | ١٦ - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ                             |
| ١٣٦ | ١٧ - مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ                        |
| ١٣٦ | ١٨ – الرَّ جُلاَنِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصِّ                                |
| ١٣٨ | ١٩ - مَنِ اشْتَرَطَ الحَلاَصَ                                            |
| ۱۳۸ | • ٢ - القَضَاءُ بِالقُرْعَةِ                                             |
| 187 | ٢١ – الْقَافَةُ                                                          |
| 180 | ٢٢ - تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبُوَيْهِ                              |
| 187 | ٢٣- الصُّلحُ                                                             |

| 731   | ٢٤ - الحَجْرُ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨   | ٢٥ - تَفْلِيسُ الْمُعْدَمِ وَالبَيْعُ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ      |
| 1 8 9 | ٢٦ - مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ |
| 101   | ٢٧ - كَرَاهِيَةُ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ            |
| 104   | ٢٨ - الرَّجُلُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبَهَا |
| 108   | ٢٩ - الإِشْهَادُ عَلَى الدُّيُونِ                                 |
| 108   | ٣٠ - مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ                                 |
| 107   | ٣١- القَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ                           |
| 109   | ٣٢ - شَهَادَةُ الزُّورِ                                           |
| 17.   | ٣٣ - شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ           |
| 177   | أَبْوَابُ الْحِبَاتِ                                              |
| 177   | ١ - الرَّجُلُ يَنْحَلُ وَلَدَهُ                                   |
| 175   | ٢ – مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ                      |
| 175   | ٣- العُمْرَى                                                      |
| 178   | ٤ - الرُّ قْبَى                                                   |
| 170.  | ٥ – الرُّجُوعُ فِي الْحِبَةِ                                      |
| ١٦٦   | ٦ – مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا                         |
|       |                                                                   |

| 177 | ٧- عَطِيَّةُ المُرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 14. | أَبْوَابُ الصَّدَقَاتِ                                                |
| 14. | ١ - الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ                                        |
| ١٧٠ | ٢ - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَل يَشْتَرِيهَا    |
| ۱٧٤ | ٣ – مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا                         |
| 140 | ٤ – مَنْ وَقَفَ                                                       |
| ١٧٦ | ٥ – العَارِيَّةُ                                                      |
| ١٧٧ | ٦ - الوَدِيعَةُ                                                       |
| 1   | ٧- الْأَمِينُ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ                              |
| ١٨٠ | ٨- الحَوَالَةُ                                                        |
| ١٨٢ | ٩ – الكَفَالَةُ                                                       |
| ۱۸٤ | ١٠ - مَنِ ادَّانَ دَيْناً وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ                    |
| ١٨٥ | ١١ - مَنِ ادَّانَ دَيْناً لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ                       |
| ١٨٦ | ١٢ - التَّشْدِيدُ فِي الدَّيْنِ                                       |
| ١٨٧ | ١٣ - مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ |
| ١٨٩ | ١٤ - إِنْظَارُ الْمُعْسِرِ                                            |
| 191 | ١٥ - حُسْنُ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الحَقِّ فِي عَفَافٍ               |

| 197   | ١٦ - حُسْنُ القَضَاءِ                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 197   | ١٧ - لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلطَانٌ                                         |
| 198   | ١٨ - الحَبْسُ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلاَزَمَةُ                             |
| 197   | ١٩ - بَابُ القَرْضِ                                                      |
| 199   | ٢٠ - أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ المَيِّتِ                                    |
| ۲.,   | ٢١ - ثَلاَثُ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ      |
| 7 • 1 | أَبْوَابُ الرُّهُون                                                      |
| 7.4   | ٢ – الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ                                      |
| 7 • 8 | ٣- لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ                                                |
| 7.0   | ٤ - بَابُ أَجْرِ الأُجَرَاءِ                                             |
| Y . 0 | ٥ - إِجَارَةُ الأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ                           |
| 7 • 7 | ٦ - الرَّجُلُ يَسْتَقِي كُلُّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلِدَةً     |
| ۲ • ۸ | ٧- الْمُزَارَعَةُ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ                                |
| 717   | ٨- بَابُ كِرَى الأَرْضِين                                                |
| 717   | ٩ - الرُّخْصَةُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ |
| 317   | ١٠ - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ                                    |
| 717   | ١١ - الرُّخْصَةُ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ              |

| Y 1 V | ١٢ - اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 711   | ١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ              |
| YIX   | ١٤ - مُعَامَلَةُ النَّخِيلِ وَالكَرْمِ                              |
| 77.   | ٥ ١ - تَلقِيحُ النَّخْلِ                                            |
| 771   | ١٦ - المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ                            |
| 377   | ١٧ - إِقْطَاعُ الأَنْهَارِ وَالعُيُونِ                              |
| 777   | ١٨ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ المَاءِ                                  |
| 777   | ١٩ - النَّهْيُ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلاَّ |
| 777   | ٠ ٧ - الشُّرْبُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ، وَمِقْدَارُ حَبْسِ الْمَاءِ     |
| 747   | ٢١ - قِسْمَةُ المَاءِ                                               |
| 744   | ٢٢ - حَرِيمُ البِثْرِ                                               |
| 377   | ٢٣ - حَرِيمُ الشَّجَرِ                                              |
| 377   | ٢٤ - مَنْ بَاعَ عَقَاراً وَلَمْ يَجْعَل ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ       |
| 747   | أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ                                               |
| 747   | ١ – مَنْ بَاعَ رِبَاعاً فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ                      |
| 747   | ٧ - الشُّفْعَةُ بِالجِوَارِ                                         |
| ۲۳۸   | ٣- إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُّودُ فَلا شُفْعَةَ                         |

| 78.   | ٤ - طَلَبُ الشُّفْعَةِ                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 1 | أَبْوَابُ اللُّقَطَةِ                                                  |
| 137   | ١ - ضَالَّةُ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ                            |
| 737   | ٢ – اللُّقَطَةُ                                                        |
| 7 8 0 | ٣- التِقَاطُ مَا أَخْرَجَ الجُرَذُ                                     |
| 757   | ٤ – مَنْ أَصَابَ رِكَازاً                                              |
| 7 2 9 | أَبْوَابُ العِتْقِ                                                     |
| 7     | ١ – المُدَبَّرُ                                                        |
| 70.   | ٢ - أُمَّهَات الأَوْلاَدِ                                              |
| 701   | ٣- الْمُكَاتَبُ                                                        |
| 704   | ٤ - العِتْقُ                                                           |
| 408   | ٥ - مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرُمٍ فَهُوَ حُرُّ                       |
| 700   | ٦ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ                       |
| YOV   | ٧- مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ                               |
| 409   | ٨- مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالُ                                  |
| 77.   | ٩ – عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا                                             |
| ۲٦.   | ١٠ - مَنْ أَرَادَ عِتْقَ عَبْدِه وَامْرَأَتِهِ فَليَبْدَأْ بِالرَّجُلِ |

| 771   | أَبْوَابُ الْحُدُودِ                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 771   | ١ - بَابُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ      |
| 777   | ٧ – المُرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ                                       |
| 774   | ٣- إِقَامَةُ الحُدُودِ                                             |
| 778   | ٤ - مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ                                |
| 770   | ٥ - السِّتْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعُ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ |
| 777   | ٦ - الشَّفَاعَةُ فِي الحُدُودِ                                     |
| **    | ٧- حَدُّ الزِّنَا                                                  |
| 777   | ٨- مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ                         |
| 770   | ٩ – الرَّجْمُ                                                      |
| 444   | ١٠ - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ                          |
| ۲۸.   | ١١ - مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ                                     |
| 711   | ١٢ - مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ                               |
| ۲۸۳   | ١٣ - مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً             |
| 414   | ١٤ - إِقَامَةُ الحُدُّودِ عَلَى الإِمَاءِ                          |
| 414   | ٥ ١ - حَدُّ القَذْفِ                                               |
| 7.7.7 | ١٦ – حَدُّ السَّكْرَانِ                                            |

| <b>Y</b>  | ١٧ - مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ مِرَاراً                     |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 79.       | ١٨ - الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ      |
| 791       | ١٩ - مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ                             |
| 797       | ٢٠ - مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَاداً         |
| 790       | ٢١ – مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ           |
| 790       | ٢٢ – حَدُّ السَّارِقِ                                   |
| 797       | ٢٣ - تَعْلِيقُ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ                    |
| 797       | ٢٤ - السَّارِقُ يَعْتَرِفُ                              |
| <b>79</b> | ٢٥ - العَبْدُ يَسْرِقُ                                  |
| 799       | ٢٦ – الحَائِنُ وَالْمُنْتَهِبُ وَالْمُخْتَلِسُ          |
| 799       | ٢٧ - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ                 |
| ٣.,       | ٢٨ - مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِوْزِ                          |
| ۲٠١       | ٢٩ - تَلقِينُ السَّارِقِ                                |
| ۲٠١       | ٣٠ المُسْتَكْرَهُ                                       |
| 4.1       | ٣١- النَّهْيُ عَنْ إِقَامَةِ الحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ |
| ٣٠٢       | ٣٢ - التَّعْزِيرُ                                       |
| 4.4       | ٣٣ - الحَدُّ كَفَّارَةُ                                 |

| 4 • 5 | ٣٤ - الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.0   | ٣٥ – مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ                                         |
| *•٧   | ٣٦- مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ                 |
| ٣.٨   | ٣٧- مَنْ نَفَى رَجُلاً مِنْ قَبِيلَتِهِ                                                |
| 4.9   | ٣٨ - المُحَنَّثِينَ                                                                    |
| 414   | أَبُوابُ الدِّيَاتِ                                                                    |
| 414   | ١ - التَّغْلِيظُ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلماً                                            |
| ٣١٥   | ٢ - هَل لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةُ ؟                                                  |
| 411   | ٣- مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ                  |
| 414   | ٤ - مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَرَضِيَ بِالدِّيَةِ                                           |
| ٣٢.   | ٥ - دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ                                                 |
| 477   | ٦ - دِيَةُ الْخَطَأِ                                                                   |
| 377   | ٧- الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ |
| 440   | ٨- مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ المَقْتُولِ وَبَيْنَ القَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ              |
| 277   | ٩ - مَا لاَ قَوَدَ فِيهِ                                                               |
| ٣٢٨   | ١٠ - الجارِحُ يُفْتَدَى بِالقَوَدِ                                                     |
| 444   | ١١ - دِيَةُ الجَنِينِ                                                                  |

| 377 | ١٢ - الحِيرَاثُ مِنَ الدِّيةِ                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 440 | ١٣ – دِيَةُ الْكَافِرِ                                              |
| ۲۳٦ | ١٤ – القَاتِلُ لاَ يَرِثُ                                           |
| 777 | ٥١ - عَقْلُ الْمُرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا |
| 441 | ١٦ - القِصَاصُ فِي السِّنِّ                                         |
| 227 | ١٧ - دِيَةُ الأَسْنَانِ                                             |
| ۳۳۸ | ١٨ – دِيَةُ الأَصَابِعِ                                             |
| ۳۳۸ | ١٩ - المُوضِحَةُ                                                    |
| 444 | ٢٠ - مَنْ عَضَّ رَجُلاً فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ         |
| 481 | ٢١ - لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ                                |
| 737 | ٢٢ - لا يُقْتَلُ وَالِدُّ بِوَلَدِهِ                                |
| 737 | ٢٣ - هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؟                               |
| 454 | ٢٤ - يُقْتَادُ مِنَ القَاتِلِ كَمَا قَتَلَ                          |
| 455 | ٢٥- لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ                                      |
| 787 | ٢٦- لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ                                  |
| 787 | ۲۷ – الجُبُارُ                                                      |
| ٣٤٨ | ٢٨ – القَسَامَةُ                                                    |

| 401        | ٢٩ – مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 404        | ٣٠- بَابٌ أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيهَانِ                         |
| 408        | ٣١- المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ                                     |
| 400        | ٣٢ - مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً                                                   |
| 401        | ٣٣– مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ                               |
| <b>707</b> | ٣٤ - العَفْوُ عَنِ القَاتِلِ                                                  |
| 777        | ٣٥- العَفْو فِي القِصَاصِ                                                     |
| 777        | ٣٦ - الحَامِلُ يَجِبُ عَلَيْهَا القَوَدُ                                      |
| 474        | أَبْوَابُ الوَصَايَا                                                          |
| 474        | ١ – وهَل أَوْصَى رَسُولُ الله ﷺ                                               |
| 475        | ٧ - الحَثُّ عَلَى الوَصِيَّةِ                                                 |
| 410        | ٣- الحَيْفُ فِي الوَصِيَّةِ                                                   |
| 411        | ٤ - النَّهْيُ عَنِ الإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمُوْتِ |
| ٣٧.        | ٥ - الوَصِيَّةُ بِالثَّكْثِ                                                   |
| 475        | ٦ - لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ                                                    |
| 400        | ٧- الدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ                                               |
| ۲۷۸        | ٨- مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟                            |

| 414 | ٩ - قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٠ | أَبْوَابُ الفَرَائِضِ                                                        |
| ٣٨٠ | ١ - الحَثُّ عَلَى تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ                                      |
| ٣٨٠ | ٢ - فَرَائِضُ الصُّلبِ                                                       |
| ۳۸۱ | ٣- فَرَائِضُ الْجَدِّ                                                        |
| ۲۸۲ | ٤ - مِيرَاثُ الجَدَّةِ                                                       |
| ۳۸۲ | ٥ – الكَلاَلَةُ                                                              |
| ۳۸٥ | ٦ - مِيرَاثُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ                        |
| ۳۸٦ | ٧- مِيرَاثُ الوَلاَءِ                                                        |
| ۳۸۹ | ٨- مِيرَاثُ القَاتِلِ                                                        |
| 44. | ٩ - ذَوِي الأَرْحَامِ                                                        |
| 497 | ١٠ - مِيرَاثُ العَصَبَةِ                                                     |
| 497 | ١١ – مَنْ لا وَارِثَ لَهُ                                                    |
| ۳۹۳ | ١٢ - بَابٌ تَحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ                           |
| 490 | ١٣ – مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ                                                  |
| 490 | ١٤ - بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ                                           |
| ٣٩٦ | ١٥ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ                         |

| 497 | ١٦ - قِسْمَةُ المَوَارِيثِ                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 497 | ١٧ - إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ                           |
| 297 | ١٨ - الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ                     |
| ٤٠١ | أَبْوَابُ الجِهَادِ                                                |
| ٤٠١ | ١ - فَضْلُ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله                              |
| ٤٠٢ | ٢ - فَضْلُ الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ |
| ٤٠٣ | ٣- مَنْ جَهَّزَ غَازِياً                                           |
| ٤٠٤ | ٤ - فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله                            |
| ٤٠٥ | ٥ - التَّغْلِيطُ فِي تَرْكِ الجِهَادِ                              |
| ٤٠٥ | ٦ - مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الجِهَادِ                          |
| ٤٠٦ | ٧- فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ                |
| ٤٠٨ | ٨- فَضْلُ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ                                 |
| ٤٠٨ | ٩ - الخُزُوجُ فِي النَّفِيرِ                                       |
| ٤١٠ | ١٠ - فَضْلُ غَزْوِ البَحْرِ                                        |
| 113 | ١١ - ذِكْرُ الدَّيْلَمِ، وَفَضْل قِزْوِينَ                         |
| 113 | ١٢ – الرَّجُلُ يَغْزُو وَلَهُ أَبُوَانِ                            |
| ٤١٧ | ١٣ - النِّيَّةُ فِي القِتَالِ                                      |

| ٤١٩   | ١٤ - ارْتِبَاطُ الخَيْلِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 274   | ١٥ - القِتَالُ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ                  |
| 270   | ١٦ - فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله                      |
| 271   | ١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ                            |
| ٤٣٠   | ۱۸ – السِّلاحُ                                                 |
| ٤٣٣   | ١٩ – الرَّمْيُ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ                  |
| 3 7 3 | ٢٠ - الرَّايَاتُ وَالأَلْوِيَةُ                                |
| ٤٣٦   | ٢١- لُبْسُ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ                |
| 241   | ٢٢ - لُبْسُ العَمَائِمِ فِي الحَرْبِ                           |
| ٤٣٨   | ٢٣ - الشِّرَاءُ وَالبَيْعُ فِي الغَزْوِ                        |
| ٤٣٨   | ٢٤ - تَشْيِيعُ الغُزَاةِ وَدُعاؤهُمْ                           |
| ٤٣٩   | ٢٥ - السَّرَايَا                                               |
| ٤٤٠   | ٢٦ – الأَكْلُ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ                       |
| 2 2 7 | ٢٧ - الإسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ                           |
| 254   | ٢٨ - الحَدِيعَةُ فِي الحَرْبِ                                  |
| ٤٤٤   | ٢٩ - الْمُبَارَزَةُ وَالسَّلَبُ                                |
| 2 2 0 | ٣٠ - الغَارَةُ وَالبَيَاتُ، وَقَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ |

| <b>£ £ V</b> | ٣١- التَّحْرِيقُ بِأَرْضِ العَدُّوِّ                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠          | ٣٢- فِدَاءُ الْأُسَارَى                                            |
| ٤٥٠          | ٣٣- مَا أَحْرَزَ العَدُقُّ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ   |
| 801          | ٣٤- الغُلُولُ                                                      |
| 804          | ٣٥- النَّفْلُ                                                      |
| 804          | ٣٦- قِسْمَةُ الغَنَائِمِ                                           |
| £0 £         | ٣٧- العَبِيدُ وَالنِّسَاءُ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ         |
| 800          | ٣٨- وَصِيَّةُ الْإِمَامِ                                           |
| ٤٥٧          | ٣٩- طَاعَةُ الإِمَامِ                                              |
| १०९          | ٤٠ - بَابِ لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ                               |
| 173          | ٤ - البَيْعَةُ                                                     |
| 274          | ٤٢ - الوَفَاءُ بِالبَيْعَةِ                                        |
| 178          | ٤٣ - بَيْعَةُ النِّسَاءِ                                           |
| 270          | ٤٤ – السَّبْقُ وَالرِّهَانُ                                        |
| 473          | ٥ ٤ - النَّهْيُ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْ آنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ |
| 279          | ٤٦ - بَابِ قِسْمَة الْخُمُسِ                                       |
|              |                                                                    |

| ٤٧٠          | أَبْوَابُ الْمَنَاسِكِ                            |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ٤٧٠          | ١ - الخُوُّومُ إِلَى الحَجِّ                      |
| ٤٧١          | ٢- فَرْضُ الحَجِّ                                 |
| 874          | ٣- فَضْلُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ                    |
| <b>£ V £</b> | ٤ - الحَجُّ عَلَى الرَّحْلِ                       |
| ٤٧٧          | ٥ - فَضْلُ دُعَاءِ الْحَاجِّ                      |
| ٤٧٨          | ٦- مَا يُوجِبُ الْحَجَّ                           |
| <b>EV9</b>   | ٧- المُرْأَةُ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ            |
| ٤٨٠          | ٨- الحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ                     |
| ٤٨٠          | ٩ - الحَجُّ عَنِ المَيِّتِ                        |
| 283          | ١٠ - الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ   |
| ٤٨٤          | ١١ - حَجُّ الصَّبِيِّ                             |
| ٤٨٤          | ١٢ - النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ تُمِلُّ بِالْحَجِّ |
| ٤٨٦          | ١٣ - مَوَاقِيتُ أَهْلِ الآفَاقِ                   |
| १९०          | ١٤ - الإِحْرَامُ                                  |
| ٤٩١          | ٥ ١ - التَّلبِيَةُ                                |
| ٤٩٣          | ١٦ - رَفْعُ الصَّوْتِ، بِالتَّلبِيَةِ             |

| 898   | ١٧ - الظِّلاَلُ لِلمُحْرِمِ                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९०   | ١٨ - الطِّيبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ                                                         |
| 897   | ١٩ - مَا يَلبَسُ الْمُحْرِمُ                                                             |
| 897   | ٠ ٧ - السَّرَاوِيل وَالْخُفَّيْنِ لِلمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً أَوْ نَعْلَيْنِ |
| £9V   | ٢١ - التَّوَقِّي فِي الإِحْرَامِ                                                         |
| £ 9.A | ٢٢ - المُحْرِمُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ                                                        |
| 899   | ٢٣ - المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا                                      |
| 0 * * | ٢٤ - الشَّرْطُ فِي الحَجِّ                                                               |
| 0 • £ | ٢٥ - دُخُولُ الحَرَمِ                                                                    |
| 0 • 8 | ٢٦ - دُخُولُ مَكَّةَ                                                                     |
| 0 • 0 | ٢٧ - اسْتِلامُ الحَجَرِ                                                                  |
| 0 • V | ٢٨ - مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ                                               |
| 0 • 9 | ٢٩ - الرَّمَلُ حَوْلَ البَيْتِ                                                           |
| 017   | ٣٠ - الإضْطِبَاعُ                                                                        |
| 017   | ٣١- الطَّوَافُ بِالحِجْرِ                                                                |
| 018   | ٣٢ - فَضْلُ الطَّوَافِ                                                                   |
| 010   | ٣٣- الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ                                                    |
|       |                                                                                          |

| 710   | ٣٤- المَرِيضُ يَطُوفُ رَاكِباً                       |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٥١٧   | ٣٥ – المُلتَزَمُ                                     |
| 019   | ٣٦- الحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطُّوَافَ |
| 04.   | ٣٧- الإِفْرَادُ بِالْحَجِّ                           |
| 0 7 1 | ٣٨- مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ               |
| ٥٢٢   | ٣٩ - طَوَافُ القَارِنِ                               |
| 078   | ٠ ٤ - التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ       |
| ٢٢٥   | ٤١ - فَسْخُ الْحَجِّ                                 |
| ٥٢٨   | ٤٢ - مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الحَجِّ لَمُمْ خَاصَّةً |
| 0 7 9 | ٤٣ - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ          |
| ١٣٥   | ٤٤ - العُمْرَةُ                                      |
| ٥٣٢   | ٥٤ - العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ                        |
| 340   | ٤٦ - العُمْرَةُ فِي ذِي القَعْدَةِ                   |
| 340   | ٤٧ - العُمْرَةُ فِي رَجَبٍ                           |
| 370   | ٤٨ - العُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ                    |
| 047   | ٤٩ - مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ  |
| ٥٣٨   | ٥٠ - كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيهِ؟               |
|       |                                                      |

| ٥٣٨   | ٥ - الخُثُورُجُ إِلَى مِنْى                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ०४९   | ٥٢ - النُّزُولُ بِمِنَّى                                              |
| ٥٤٠   | ٥٣ - الغُدُوُّ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ                             |
| ٥٤٠   | ٤ ٥ - المَنْزِلُ بِعَرَفَةَ                                           |
| ٥٤١   | ٥٥ - المَوْقِفُ بِعَرَفَةَ                                            |
| 0 2 7 | ٥٦ - الدُّعَاءُ بِعَرَفَةَ                                            |
| 0 8 0 | ٥٧ - مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعِ              |
| ٥٤٧   | ٥٨ - الدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ                                          |
| ٥٤٨   | ٥٩ - النُّزُولُ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ |
| ०१९   | ٦٠ - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعِ                          |
| ०१९   | ٦١ - الوُقُوفُ بِجَمْعِ                                               |
| 001   | ٦٢ - مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمُعٍ لِرَمْيِ الجِمَارِ                    |
| 007   | ٦٣ - قَدْرُ حَصَى الرَّمْيِ                                           |
| 000   | ٦٤ - مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ العَقَبَةِ                          |
| 007   | ٦٥ - إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا            |
| 007   | ٦٦ - رَمْيُ الجِمَارِ رَاكِباً                                        |
| 007   | ٦٧ - تَأْخِيرُ رَمْيِ الجِهَارِ مِنْ عُذْرٍ                           |

| 001   | ٦٨ - الرَّمْيُ عَنِ الصِّبْيَانِ                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ००९   | ٦٩ - مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلبِيَةَ؟               |
| 009   | ٧٠ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ |
| ٥٦٠   | ٧١ – الحَلقُ                                              |
| 770   | ٧٢ - مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ                                |
| ٥٦٣   | ٧٣- الذَّبْحُ                                             |
| ۳۲٥   | ٧٤ مَنْ قَدَّمَ نُسُكاً قَبْلَ نُسُكٍ                     |
| ०२६   | ٧٥- رَمْيُ الجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ                |
| ٥٦٥   | ٧٦- الخُطْبَة يَوْمَ النَّحْرِ                            |
| 079   | ٧٧ - زِيَارَةُ البَيْتِ                                   |
| ٥٧٠   | ٧٨ - الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ                              |
| ٥٧٥   | ٧٩- دُخُولُ الكَعْبَةِ                                    |
| ٥٧٦   | ٨٠ - البَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى               |
| ٥٧٦   | ٨١- نُزُولُ المُحَصَّبِ                                   |
| 0 / 9 | الفهرس                                                    |